













إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَ الْنَذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ لُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُّ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 🖤 يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ١٠ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١١١) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرْتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠

هشام:
وجهان:
وجهان:
۱. الإدخال مع
الثانية،
وهوالمنية،
٢. الإدخال مع
الندائية،
الإدخال مع
الثانية
الثانية
الندائية،
الندائية،
الإدخال مع
الثانية
المرتهم

فَزادَهُمُ ابن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الزاي والألف

ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين)

الشفهاء هشام وقفاً: خمسة أوجه انظر تفصيلها نهاية الصحف

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَاحَوْلُهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمَّ بُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الْوَكَصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيدِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمُّ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١١ ﴾ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ٣٠ فَإِنلَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَّةَ أُعِذَتْ لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَبَيْراً لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّىٰلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَارُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَاْ قَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ أَن يَضْرِبَ مَثَكُلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا لَفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ لَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ( ) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَدِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨)



الدِماءَ هشام وقفاً: ثلاثة أوجه

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْهَ عَلَيْهَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٢٦) وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّهِ كُلِّهِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلآءِ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ ﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَمِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ المُن وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَارِغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَانِهِ ٱلشَّجْرة فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ (٢٥) فَنَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن زَّبِهِ عَكَلِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٦)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَغَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا ٓ أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٢٦) وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَا بَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ( ) وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ 🖤 🏟 أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ اللهِ اللهِ يَنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ السَّ يَنَبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ٧



وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآهٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ مُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ الْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ ا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الله حَمَّى مَن الله حَمَّى مَر كُمُوسَى لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّى مَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَلِّنَكُم مِّن اللَّهُ مَا يَعَثَنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْمَلْلَنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ ا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٥٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَا وَقُولُواْ حِظَةٌ تُغَفِّرُ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فَيْلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مُ كُلُواُ وَٱشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (0) وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكِنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِن ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ أَمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيِينَ ﴿ اللَّهِ فَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠٠ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٧) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿١١ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ أَثِيرُ ٱلْإَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴿٧٧﴾ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفْظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ ٧٠٠

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

المآء مشام وقفاً: خمسة أوجه



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 📆 وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِي كُرٍّ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنُبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُّمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ كَا بَالَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ لَهُ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ فَأُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعَنْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَـتَكَعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنْلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِم تَظَّهرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تَفَدُوهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَّذُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡثُمۡ فَفَرِيقًاكَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقۡنُكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُوا ۗ قُلُوبُنَا غُلُفٌ عَلَى لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٧

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

**قیل** ابن ذکوان: کسر القاف

وَلَقَدُ جاءَكُم ابن ذكوان: اظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ بِئْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَاتُ مُهِينُ اللهُ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ اللَّهُ وَالْوا نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ 🕚 🏶 وَلَقَد جَاءَ كُم مُُوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلَ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهِ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ( الله عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ الله عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ -مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ثُلَ اللَّهُ مَلِي قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِيكَ يَعِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنْهِيلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللهُ اللهُ أَوَكُلُّما عَاهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلِ أَكُثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف الجزية لاقتلنا

٩

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِينِ ٱلشَّيَاطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينِ عَكَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ



﴿ مَا نُنسِخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شَبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَد ضَّلِّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( الله وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيْ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ

وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٣ ﴾ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَزُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ الله قَالُواْ اتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا شُبْحَنَةً وبَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١١) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوتِهِ ﴿ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ﴾ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَن كَا يَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِنَّ إِبْرَهَا مَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْمَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهَاءَ مُصَلِّي وَعَهَدُنَا إِلَى إِبْرَهَاءَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٣٢﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهَنْدُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًاءَامِنَا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١٠)

جاء كوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة

ا براها المنافعة الم

إبراهيم إبراهيم ابن ذكوان وجهان: ۱. كسر الهاء ثم ياء ۲. كهشام (كل المواضع)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهَا مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّأَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ كَنَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهَامَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ١٦ ۗ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَهَا مُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهَامَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ قِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

ابر دکوان وجهان: ۱.کسر الهاء شم یاء ۲.کهشام (کل المواضع)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرِيْ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِكُمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُا ۖ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِلَى إِنْ هَامَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٦) صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحُنُ لَهُ عَدِدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعَمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهَامَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَى ۖ قُلْءَ النُّمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَيَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

المسلم وجهان الدخال عالم الدخال عالم المسلم المسلم



٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّكَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجِكَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذَا لَّيِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولَّهُمَّ ۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٤٧ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّرُ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٨٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الْأَنْ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنْنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠) فَأَذْكُرُونِي أَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٠)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتٌ أَبُل أَحْيَآ وُلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ السلام أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ١٥٥ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّكَ دُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَيَهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَلَيْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فُوكَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَغَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنلِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ هَوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٤) إِذِ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١٥٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ ١٠٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِالشُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١٦٨)

إِذْ تُبرًا ابن ذكوان: إظهار **قیلُ** ابن ذکوان: کسر القاف

وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلُو كَاكَ ءَاكِ آؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ١٣ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمُغۡفِرَةِ فَمَاۤ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٧٥)



اللَّهُ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَكَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِينٍ ٱلْبِرُ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوٓأَ وَٱلصَّدِيرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿١٧ يَكَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأُنْثَىٰ فَهُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأَلِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخَفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ۗ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِنَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١٠٠ فَمَنْ بَدَّ لَهُۥ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا ۚ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمُ ﴿(١٨)

فِدُيةُ ابن ذكوان: ضم التاء بلا تنوين طعام ابن ذكوان:

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّ ٱللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِلَّهُ إِنَّا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِّبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿١٨٨﴾ أَيَّامًا مَّعَـٰدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةٌ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أَوَ أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ انِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنُ أَسَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِلَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَٱشْرِنُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ الْكَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ = لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَّقُونَ ﴿ ١٨ وَلَا تَأْكُلُو ٓ اٰأَمُوا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهِا ٓ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ فَا لَكُونَكَ مُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُو لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اولكِن ٱلْبُرُ مَنِ ٱتَّقَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوْ بِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ



وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفُكُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنِ ٱنَّهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْ أَفَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١١٠) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْل مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْ حَتَى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى تَحِلَهُ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٤ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْ لُهُ, كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهُ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ كَالْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْهُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وَٱللَّهَ إِنْ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ وَأُرَّرَحِيمٌ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُورُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّ



ا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَىُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ (٣٠٠) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا فَيْلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَهَا نَمُ وَكِيثُسُ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِن ٱلتَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغِكَآءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ عِٱلْعِبَادِ ﴿ لَى كَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ

قيلُ بن ذكوان: سر القاف

جاءَ تُكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة

الله الله المُعْلِمُ وَنَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعُكَامِ

وَٱلْمَكَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلْكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُم ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ أَءُواللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ <u></u> وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ.مَتَى نَصْرُٱللَّهُ ۖ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ اللَّهِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ مَآ أَنفَقَتُ م مِّنَ خَيْرِ فَ لِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمُسَكِمِين وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ

جاء ته ابن ذكوان: إمالة فتحة

ما تهم المرافقة المر

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ١٠٠٠ يَنتَ كُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَ الُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِينْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢١٧) ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِ مَآ إِثْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ ﴿١٦٨)



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمِيَّ قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ الله وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُولَا مَدُّ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَسُيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْبَرِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ۚ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ كِمِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الل نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٣) وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرُضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيتُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيتُ السَّ

ابن ذكوان : ابن ذكوان : إمالة فتحة

لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغَوِ فِيَ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ١٠٠٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ اللهِ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَرَّبُصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِأُللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِّ وَبُعُولُهُنَّ أَحَيُّ بُرَدِهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَالَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٣٨) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتْرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ السَّ

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَىٰ لْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرَ وَالِدَهُ إِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣)



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـ رُوفَاً وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيكُ إِنَّ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدْرُهُ. وعَلَى ٱلْمُقَيرِ قَدْرُهُ، مَتَعَابِٱلْمَعُرُونِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا آَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوۤ الْقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ اللَّهِ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٣٣﴾

مرو فدره، ابن ذكوان: فتح الدال (الموضعين)

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ اللَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَاوَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيٌّ اللَّهُ وَاللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَاكُمُ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَاكُمُ بِٱلْمَعُ وُفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَقِينَ اللَّ كَذَالِكُ يُبَينُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله اللَّهُ المُمْ اللَّهُ المُمْ اللَّهُ المُمْ الله إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمَّ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَايِلُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (اللهُ) مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِّفُهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله



ابن ذكوان وجهان ۱. بالسين وهو المقدم ۲. بالصاد

لِنَيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَنَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَا آيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبِالظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْمَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرُ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلُكُهُ ومَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَيَقَيَّةٌ مِّمَا تَكَرُكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَمِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ

وجهان: ١. بالفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاى والالف

للِنْءُ وُلْكِنَّانَى

٩

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ۚ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِتَ قِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتُ أَصَيْرِةً إِلاَّ ذِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ (١٨٠٠) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَ ٱفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُيِّتُ أَقَدُامَنَ وَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهِ فَهَازَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ وَهُ ۚ يَلْكُ ءَايَكُ مُ اللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (10)

۳٬۶۶۶ ۴٬۶۶۶ ۴٬۶۶۶

بن ذكوان ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (كل المواضع)

ما عَتْهُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِدِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ السَّ لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ فَدَتَبَيَنَ الرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٥) ٱللَّهُ وَلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَوۡلِكَ أَوُ لِكَ أَوُ لِكَ أَوُ لِكَ أَلَطُكُ غُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهَامَ فِي رَبِّهِ \* أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهَامُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهَامُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ الْوَكَالَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي ـ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعَٰدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُۥقَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْ مِرْ قَالَ بَل لَّبِثْتُ مِأْتُهَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْأُسَ

إِرْهِعُمُ الْمِرْهِعُمُ الْمِر الهاء فره اللهاء وهو القدم در كل المواضع)

> جمارك ابن ذكوان وجهان ۱. بالإمالة وهو المقدم ۲. بالفتح كهشام

ابر دکوان وجهان: ۱.کسر الهاء ثم یاء وهو المقدم ۲.کهشام

وَإِذْقَالَ إِنْزَاهَاهُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَّةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيكُم اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ لِيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ الله



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَتَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ. فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَسَابُهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ شُعَفَآهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثِ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءُ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (١٧٧) يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَ كُنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّهُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَى الْم





ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ فَانَنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٧٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ (١٧٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٧٧٧ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَوَّقَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ الْم

جاء هر ابن ذكوان: إمالة فتحة يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَكِّمَى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلْفُهُ وَإِلْمَا لَوْ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوٓاْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ إِكُمُّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١١)



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَ نُنَّ مَقْبُوضَ ۗ أَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوّْتُمِنَ أَمَننَتُهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيكُ (١٨٢) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ١٨٨ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِ - وَكُنْبِهِ -وَرُسُلِهِ - لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ كُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوُ أَخْطَأُنَّارَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِدِيَّ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرُلْنَا وَأَرْحَمُنَاًّ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأُنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينِ (١٥٥)

## وأللكه ألتحمز الرجيم

الْمَرُّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْمُ اللَّ لَزَّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِئةَ وَٱلْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرِّقَانَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ

شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُكُ إِلَهُ إِلَّا هُوَٱلْعَ بِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّعَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْب

وَأُخَرُ مُتَسَابِهَا يُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ

مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ

إِلَّا أَوْلُواْ الْأَلْبَابِ ﴿ أَنَّ الْاتُّرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ لَا رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّ

دشآه

إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَذَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ (١١) قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَ تَيْنِ ٱلْتَقَتَّ فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ كِرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً يَلُّولِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَكَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَاللَّهُ عِندَهُ وَمُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَلَ الْمَعَابِ اللَّهُ فَلَ ٲؘ<u>ٷؙڹۜؠؚۜٮؙٛػؙؙ</u>ؙؙؙۄۑ۪ڂؘي۫ڕڡؚٞڹۮؘٳڮٛؗؠۧ۠ڸڵۜڋڽڹۘٱتَّقَو۫ٱۼڹۮۯؠؚٞۿ۪ؠٝڔجَنَّٮ*ڰ*ؙ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُرُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَاحُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ بُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ (اللهُ وَرَضُونَ بُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ۲.تحقيق بلا إدخال



أَوُّ نَبِّتُكُمُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

مشام وجهان ۱ . الإدخال مع التسهيل ۲ . الإدخال مع التحقيق التحقيق الن ذكوان: ابن ذكوان: الدخال مع

ٱلَّذِينَ مَقُولُونَ رَبُّكَ ٓ إِنَّكَ ٓ ءَامَنَّكَ افَّاغُفِرْ لِنَا ذُنُو يَنَكَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ (١٠) ٱلصَّكبرِينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَكنِيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (١١) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ ٓ كَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْرِ قَابَهِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَالْفَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْكُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنَّ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءُ السَّلَمْتُمُّ فَإِنَّ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَاللَّهُ بُصِيرُا بِٱلْعِبَادِ (١٠) إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّ نَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ بِعَـٰذَابِأَلِيـمِ ﴿ ۚ ۚ أُوۡلَٰتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ ٱلدُّنْيَكَا وَٱلْآخِـرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّاصِرِينِ

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِئْبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دِينه مرمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٣٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآُهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ الْيَلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَمِنَ الْمَنتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ (1) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمُصِيرُ (٧٧) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ۖ

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُّ لُوَّ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ عُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٦ ذُرِّيَّةً أَبِعَثُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ اللهُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَلَهَا زُكِّرِيًّا ﴿ كُلُّمَا دَخُلُ عَلَيْهِ ا زَكِرِيَّاتُهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيُمُ أَنَّى لَكِ هَلْذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣)

المهابية وهيهه عمراد

ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة فتحة الراء والألف، وهو المقدم ٢. فتح (الموضعين)

المحراب ابن ذكوان:

الراء والألف وهو المقدم ٢. فتح

زَكَرِبّآ ۗ رُبَّهُۥۗقَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللَّهِ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُهَ أَيَّامِ إِلَّارَمَزَّا وَأَذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِّبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُ رِ الْ اللهِ وَالْإِنْكَ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ اللهِ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى اللهِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَى اللهِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ يَكُرِّيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللهِ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ((1))

المحراب ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف بلا خلاف

> دشام وقفاً: خمسة أوجه

والتورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

التوريلة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ابن ذكوان:

ورق کی لایت لاین کیا مرکبا مرکبا وروی

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَايَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونَ ﴿ اللَّهُ ا وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۗ <u>ۅؘۯۺؙۅؖڵٳٳٚڮؘڹؿٳۺڗٙ</u>ۦۑڶٲڹۣۛقؘۮڿؚؿ۫ؾؙػؙؠ ڹٵؽ؋ؚڝٚڒڗۜۑؚۜػڴؖؠٞ أَنِّيَ أَغَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْحُمْ ۚ وَجِنَّ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِن رَّبِحُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۗ هَنْذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ (1) ﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْهُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَآءَ امَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ (٥) وَمَكِنُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَىۤ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَدَّةِثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيمِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ وَ ۗ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَّنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٥٥) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥) إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَزِينَ ﴿ ﴿ ا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوَ أُندُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهَلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿ الْ

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة اللالف

قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هَا أَنتُمْ هَا وُكَا عَجَجْدُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عَلَيْهُمَا لَكُم بِهِ عَ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانضْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٥ ﴾ إِنَ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَبِلَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ١٧ يَكَأَهُلَ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ

ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ (١١)

ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشُهَدُونَ 🗥

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُ مُ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١١ } وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَاتُؤُمِنُوۤ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُّمِّثَلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُّوكُمُ عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه ٱلْعَظِيمِ (٧٦) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِ ٱلَّذِينَ يَشَٰتُرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُرُ (٧٠)



هشام وجهان: ۱. کسرالهاء دون صلة وهو المقدم ۲. کسرالهاء مع الصلة (الموضعین)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفُرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ٧٠٠ وَ لَايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحِكَةُ وَٱلنَّابِيِّينَ أَرْبَالُّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٧) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَاءَ كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ عَالْقُرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ﴿٧ فَمَن تَوَلَّى بِعُدَدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوكَ (١٠) أَفَعَ يُرَدِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعُاوَكَرُهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٨)

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مشام وجهان الإدخال مع التسهيل المرتبع أفررتم مع التحقيق مع التحقيق المرتبع أفررتم عالم المرتبع أفررتم المرتبع المرتبع

قُلُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ١٠ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَا لَإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَاللَّهُ لَالْيَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ مُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ (١٨٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّيةً أُولَيْنِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ (١٨)

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> مِّلُ عُ مشام وقفاً:

التَّوْرِينةِ بِالتَّوْرِينةِ ابن ذكوان: إمالة فتحة لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ ١٠٠٠ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ- عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْأَلُكُ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ مِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ مِنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ اللَّهَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ فِيهِ ءَايَنَ كُبِّ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ (١٦) وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْمِيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَاعِوَجُاوَأَنتُمْ شُهَكَ ٱتَّوْمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقًامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِيهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنَّهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٠ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَانِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْكَ ءَايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

مان ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وَنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ السَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكُفُّ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ وَٱلْحَيَاوِةِ ٱللَّهُ نَيَا كَمَثَلِ ربيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْ مِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةَ مِنْ أَفْواهِهمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١١٠ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَعْقِلُونَ ﴿ ١١٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّل هَنَأَنتُمْ أَوُلاَء يَجُبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِكُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ) إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤَهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠) وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

**إِذْ تَقُولُ** ابن ذكوان: اظهاد

إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَأُللَّهُ وَلَيُّهُمُ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١١ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ السَّ إِذِتَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَّلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِّنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوَّمِينَ الله عَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّءومَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿١١٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله وَاللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبُوَّا أَضْعَنَا مُضَعَّفَا مُضَعَّفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ

ورفی نینت الهناریا الهناریا الهناریا

الله عَمْ اللَّهُ عَمْ فِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّغْفِرَةٌ اللهِ مِّن دَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ اللَّهِ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ الْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّنْ لَمُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

دون صلة وهو المقدم مع الصلة (الموضعين) ، نُؤَتِ*هِ*ء

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٤١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيَتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلاُّ وَمَن يُرِد ثَّوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١١٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَاوَأُنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِينَ (١٤٧) فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ الْكُلُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَامِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبِ بِمَاۤ أَشَرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطُكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَقَدَمَّدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذ تَّحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعْدِ مَآأَرَىكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

صدَقَحُمُ ابن ذکوان: اظهار ابد گر به تحسونهم ابن ذکوان: ابنهار

**إِذُ تُصَعِدُونَ** ابن ذكوان: إظهار



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلُ قُلُمُ فِي بِيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا أُللَّهُ عَنْهُم إِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّا يُمَّا يَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحَى ـ وَيُميثُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّدُ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَبِن مُتُّهُمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ ١٠٠٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِيٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يُغَلِّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْدَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١١١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُمُ مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وَمَاۤ أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلۡتَعَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلَيْعَلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقَيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقِيلَ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَ الَّا لَّاكَتَّبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ ابن ذكوان: يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧٠١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ ابن ذكوان: تخفيف التاء وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْقُلُ فَأَدْرَءُواْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِّلُواْفِي هشام وجهان ١. بالتاء، وهو المقدم سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَأْبَلُ أَحْياآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ الله فَرِحِينَ ۲. بالیاء قَدُّجَمَعُوا بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ ابن ذكوان: إظهار بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ فزادهكم أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَد جَّمَعُوالَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ١. بالفتح وهو المقدم فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَا لُواْحَسُبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾

٢. امالة فتحة الزاي والالف

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُ وَفَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَانُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنَّفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا وَكُمْ عَذَابٌ مُ هِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً هَّهُ بَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمُ مَّ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

يشاع هشام وقفاً: خمسة أوجه لَّقَدُ سَمِعَ ابن ذكوان: اختواد

قد جاء كم ابن ذكوان: اظهار الدال

جام و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱلْكِكَتُكِ ابن ذكوان: دون باء

> (8) (4) (4) (4) (4) (4)

لَّقَدسَّمِعَ ٱللَّهُ وَقُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُهُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَهُ أَنْ لِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدجَّاءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِى قُلُتُ مُ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨٠ ) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَد كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُزْتِ وَإِنَّمَا ثُوَّفُونَكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَآ إِلَّا مَتَنْعُ ٱلْفُرُورِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوٓ ٱلَّذَيَ كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّهُمُورِ اللَّهِ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونِهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ عَمْنًا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا يَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١١ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقُتَ هَنذَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُۥوَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللهُ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَىرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَىٰتَلُواْ وَقُتِّلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثُوابًامِّنْ عِندِاللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَكُسِّنُ التَّوابِ (١٩٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ١٠ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَ لَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ اللَّهُ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيْهِا كَالَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِن اللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوك 💮

## وگی نونها الهزربا م

## بِسْ \_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبَ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَسَّاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكَيْ أَمُوالُهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالْكُمْ إِلَى آمَوْلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى ٓ أَلَا تَعُولُوا الس وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْ مِنْ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيَّ الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَغُرُهُ فَا ١٠٠ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازَا وَسَيُصَلُونَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَوْكَدِ كُمِّ لِلذِّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنَهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ رَإِخُوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَاۤ وُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكِ لَكَ أَذُوا جُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَّهُرَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُمُّ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكُثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَنُدِّخِلَّهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِينٌ اللهُ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوفَنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (الله وَاللَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَيْكِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَعُا أَلُوبِنَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَاۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَ ثِيرًا اللَّهُ وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَننَاوَ إِثْمَامُ بِينَا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ بَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا (أ) وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ أَوُكُم مِن ٱلِنِسَآءِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أَلَيْ فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيٍكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِن فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا 📆

قَدُ سَلَفَ ابن ذكوان: إظهار (الموضعين)



اللُّهُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ -مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ ﴿ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُم مِّن فَنْيَلْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله عَمْ يُرِيدُ ٱللهُ لِيكُبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِ يَكُمُّ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا (٧٧) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحَتَّنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُنُدْخَلًا كَرِيمًا (اللهُ) وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْمَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكۡسَبَنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِّلْغَيْب بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ إِلَى وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عِسْيَعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبِنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُغْتَالًا فَخُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْنُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا (٢٠) وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مُعَلِيمًا ﴿ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرُبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسُ ثُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَوا قُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَابَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَاۤ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَي إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا <sup>(9)</sup> أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَهِ ٱلْكَذِبَّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

انغطر مشام: منم التنوين ابن ذكوان: كسر التنوين وصلاً

(80) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ١٠٠ أَمْ هَكُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَى هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۚ - فَقَدُ ءَ اتَيْنَ ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَلْتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لُنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَن إِرَّا حَكِيمًا (٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَآ أَبَدَأْ لَّهُمْ فِهِمَا أَزُوا مُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِبًا يَعِظُكُم بِيِّجَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ٥ كَنَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

**قيلً** بن ذكوان:

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ اْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِما قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّجَاءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فَيْ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُسَلُنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا 🐨

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّا قَتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوْٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٧٧) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١١) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَيْ بأللَّهِ عَلِيهُ مَا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍأُوِٱنفِرُواْجَمِيعًا (٧٧) وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ يَنِيكُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا خِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ١٧٠



**قيلً** ابن ذكوان: كسر القاف

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِلَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوۤ أَوۡلِيٓۤ اَلۡشَيۡطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنَعُٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهُ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ ٓ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّتَةِ فَهِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَحَ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٧﴾

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلُنفَاكَثِيرًا ﴿ اللهِ وَإِذَاجَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ اللَّهَ يَطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿٥٠ ۖ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٠٠٠

9

٩٩٥٥ ښېل ۱٠٠ ٱللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا ( ١٨ ) وَدُواْلَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمُ أَوْلِيٓاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنَ خِذُواْمِنْهُم وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ وُكُمْ حَصِرَت صُّدُ ورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ اللَّهُ مُم السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا نَ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمَكُلَّ مَارُدُّ وَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْمِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠

جاء وكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ثُوُّمِنَةٍ فَوْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهِ

لا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَبْرَ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ في سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَلِهِدِينَ بِأَمُوا لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّىٰ هُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُولَيِّكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللَّهُ اللهُ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِن اللَّهِ وَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُّوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا السَّ وَإِذَاضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا اللهُ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْمَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَيْ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والحِذّرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ م أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا ١٠٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا اللهُ وَلَاتَهِ مُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكِ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِلَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنِٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ٧٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ هَنَأَنتُمْ هَنَوُكُ إِي جَدَلُتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَنَّعُ فِي ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِدِّ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ جُهَتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت ظَابَفَ تُو مِنْهُ مُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



نو لدے وقصلہ ع وجھان: دون صلة دون صلة وهو المقدم معرالهاء

اللَّهُ اللَّهُ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُوَىٰهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوِّينِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ الكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنْكُا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَّا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينًا وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلْآمُنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُبُ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُهُورًا السَّا أَوْلَيْهِكَ مَأْوَلَهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا الم

إُبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ سَنُدٌ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدآ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا (١١١) لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُزَبِهِ. وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَمُؤُمِنُّ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهَلِمَ حَنِيفًا وَأُ تَّخَذَ أَلَّهُ إِبْرَهَلِم خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَاٰتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِيَ لَا ثُوَّ تُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّالَحَابَيْنَهُمَاصُلُحَا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤ اأَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّفَا يُغَين أَللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا السَّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مَا فِي أَلْمَ لِللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مَا فِي أَلْمُ اللَّهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مَا فِي أَلْمُ اللَّهِ مَا فِي أَلْمَ لَهِ مَا فِي أَلْمَ لِللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مَا فِي أَلْمِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي الْعِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلِي مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي الللَّهِ مِنْ أَلِي الللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مُنْ أَلِي الْمِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي الْمِنْ أَلِي الْمِنْ مِنْ أَلِي الْمِنْ أَلِي الْمِنْ أَلِي الْمِنْ أَلِي أَلْمِنْ أَلِي اللَّهِ مِنْ أَلِي الللَّهِ مِنْ أَلِي أَلْمِنْ أَلِي أَلْمِنْ أَلِي أَلِي الْمِنْ أَلِي أَلِي الللَّهِ مِنْ أَلْمِنْ أ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُوالَّ



﴿ يَاأَتُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُلِلَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوٓا أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَٱلْكِئَبِٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالُحِتَنِ اللَّذِي أَنزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضَّلَ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهُ اللَّهُ اللّ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿٣ ۖ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِا وَيُسْنَهُ زَأْ بِمَا فَكَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَإِنَّكُمُ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ

لَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَٱللَّهِ قَكَالُوٓ ٱلْكَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكَرْنَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الْقَالُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَإِلَّا قَلِيلًا النَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوَّ لَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوَّ لَآءٍ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ رسَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّادِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا اللَّهُ مَا مَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِلَكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَلُولُكِمَ هشام وقفاً:



﴿ لَّا يُحِبُّ أَلِنَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهُ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَنْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيْهِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدسَّأَلُواُ مُوسَى ٓ أَكُبرَ مِن ذَالِكَ فَقَا لُوٓ أَأَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَا عَنِ ذَٰ لِكَ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا (١٠٥٠) وَرَفَعُنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا عَلِيظًا (١٥٠)

قفد سألوا ابن ذكوان: اظهار جآءً تُهمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

تَنَقَهُمْ وَكُفُرِهِم جَايَنتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلِطَّبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ((١٥٠) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٠٠ ٢٠ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله الله وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٠٠٠ فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نَهُواْ عَنْهُ وَأَكْبِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا ﴿١١٠﴾

بَلُ طَبعَ ابن ذکوان: (000) (1) (1) (000)

إُبراهِيمَ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء ا إِنَّا أُو حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرُهَا مَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيَهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا ثُمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا اللهُ لَكُونِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَثُمَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغَفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا اللهَ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١١) يَكَأَيُّ اٱلنَّاسُ قَدجَّاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

قَدُّ جاء كُمُ ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة

يَّنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيٍّ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْ كُذُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُيرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجَاءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ ـ فَسَكُيدُ خِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧)

ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف امر وقفاً: خمسة أوجه علماً وأربعة عملاً يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ إِنِ اَمْرُ قُلْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَهُ يَكُن لَهُ اَوْصَفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَلَا تُحْتَ فَلَهَا فِصَفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهُ اَ وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُ مَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَلِي لَكُمْ يَكُن لَهُ اَ وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَ يَنِ فَلَهُ مَا الثَّلُثُ وَمِثْلُ حَظِّ اللَّا ثَكِي مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ نَتَ اللّهُ وَنِسَاء فَلِللّهَ كُو مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ فَي عَلِيمًا الله اللّه وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

## سِنْ فَالْمِاللَّهِ ﴾

مِلْ اللَّهُ الرِّحْدَةِ الرَّحْذِ الرِّحِدِ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهْلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَٰ لِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَاْفُمَنُ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ال يَسْ عَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذا ٓءَا تَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢) جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

نَتَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوأً وَإِنكُنتُم مَن ضَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَا بِطِ أَوْ لَهُ سَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ فُمَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧ وَٱذَ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوََّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنْكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِجَاتَعُ مَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (١)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ أَإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ (١١) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُمُ أَثْنَى عَشَمَ نِقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهِ كَالْأَنْهَ كُرُّ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١٣) فَبِمَا نَقْضِم مِّيثَنَقَهُم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُو بَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِلْهِ - وَنَسُواْ حَظًا مِمَا ذُكِّرُواْبِلْهِ ءَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّا



قَدُّ الله في الله في

وَمِرَ ﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّ ثُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدَجَاءَ كُمِّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (١١) قَدجَّاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبۡنُ مَهۡمَ قُلُ فَمَن يَمۡلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلَكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمُ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْيَغُلُقُ مَايَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو ۗ هُ. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّآ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدَّجَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجُعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُواْ يَنْمُوسَىۤ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٠٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ٥٠٠

و آه گه این دکوان: این دکوان: اظهار الدال و امالة فتحة

جاء نا ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَدُ جِآءَكُم

ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

إِذْ جَعَلَ ابن ذكوان: إظهار (0) (4) (4) (4) (4) (4)

تَبُواً هشام وقفاً: وجهان جَزَرَقُواً هشام وقفاً:

قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّالَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَارِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ (1) قَالَ رَبّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْكَتَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ١٠٠ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (٣١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿٣٦﴾ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدِ قَالَ يَنُويلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ السَّ

مِنْ أُجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدجَّاءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا جَزَ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِأَن تَقْدِرُواْعَلَيْهُمُّ فَاعْلَمُواْ أَتُ ٱللَّهَ عَنْهُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ السَّهُ السَّهُ

ولُقدُ جاء تهم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُ مُ عَذَا اللُّهُ مُّقِيمٌ ﴿٣٦﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ مَن تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُتَعَلِّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَتَهُ وَلَنْ تَمْ لِكَ لَهُ مِن كُل أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِیُّوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٠)



سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلشَّحْتَ فَإِن جَاءُوك فَأَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ وَلَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يُحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِنَب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْ تَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ اللَّ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فِهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّهَ مَن وَٱلْأَنفَ بٱلأَنفِوَاللَّهُ ذُكَ بِٱلأَذْنُ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ

جاء وك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

التوريك التوريك ابن دكوان ا إمالة فتعة الراء والالف

مم كراء مشام وقفاً: ثلاثة أوجه التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الداء والألف

(الموضعين)

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنرِهِم بعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحَ مُصَدِّ قُالِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْتِيْ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبُعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخَلُلِفُونَ (٥) وَأَن احَكُم بَيْنهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوجِهُم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ١٠ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ تَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿٥٣﴾

ورگ البن البن البن البن البن

هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٓ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآ ءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَفَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ (0) يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَيِطَتُ أَعَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (00) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَسُوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (٥) إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿٧) وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ **هُزُوًّا** وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَكَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُهُم مُّؤْمِنِينَ (٥٠)

أُولِياءَ مشام وقفاً: ثلاثة أمحه هَلَّ تَنقِّمُونَ ابن ذكوان: إظهار

جاءُوگم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِمَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعَوُتَ أُوْلَتِكَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُٱلشُّحْتُّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيِّدِ بِهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَة وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)



وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَلُوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَيَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالُتِهِ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ (١٠) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُمُ ۗ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَ وِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللهَ

ما ع هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ٣٣ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِي إِسْرَةِ مِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنْ إِلَا إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا فَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ أُدُواُللَّهُ عَ فُورٌ رَّحِيتُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَمِدِيقَ أُنَّكُ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفُ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيِئِتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُؤْفَكُونَ ٧٧ قُلُ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْلَا لَكُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْراً لُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهُوآءَ قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ (٧٠) لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنى إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لَكِتُسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ تَكْرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيَتُسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعُرَّا أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ١٨) وَلَوْكَ اثُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ ءَ وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله المُعَامِنُ أَشَدُ النَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إَإِنَّا نَصَكَرَىٰۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكُيرُونَ (١٨)



جاء نا ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جزاء مشام وقفاً: خمسة أوجه

علقد تم ابن ذكوان: ألف بعد العين وتخفيف القاف

وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا فَأَكْثَبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ هُ ﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أُوْلَيۡكِ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ إِلَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُمُ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓأَيِّمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدُّتُمُ ٱلْأَيْمُانَّ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاُ أَيْمَنَكُمْ كُذَاكِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١١٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُننَهُونَ (٣٠) وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُم فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسُنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ, عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفُكُرةُ طَعَامِ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ وَ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهُ



أُحِلَّ لَكُمْ صَنِّيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( الله المحكرانة الكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَالْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيْمِذَّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيكُمُ اللهُ أَعْلَمُواْ أَنْ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهُ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْ عُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَرَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبِدُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ اللَّهُ عَن سَّأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ اللهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرٍ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠٠)

قَدُ سَأَلَهَا ابن ذكوان: إظهار

قيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

وَإِذَا قَيْلَ لَهُمُّرِ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّا لَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبِي وَلَانَكْتُهُ شَهَدةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ نَ الْآثِمِينَ اللَّهُ فَإِنَّ عُثْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱستُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤ اْأَن تُرَدَّأَيَّنُ الْبَعْد أَيْمَنهم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿١١٠)



و التوريك ابن ذكوان: ابن ذكوان: ابنانه فتحة

وَ إِذَ مُخَرِجُ ابن ذكوان: إظهار

إِذَ جَتَهُم ابن ذكوان: إظهار

قَدُ صَدُقَتناً ابن ذکوان: إظهار

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّأَإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (١١) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِدْتُّخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذ تَخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّاسِحْرُ ُ مُّبِينُ ﴿ اللهِ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآَّءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ عَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُكا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَّدَ قُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ﴿ ١١٥)

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْفِينَ ﴿ ١١١ ۗ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ السَّ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ عَالَمْتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَىٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنُ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ السَّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرَبِيُّ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدَّارَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿(١٦١) لِلَّهِمُلُكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١١٢﴾

هشام وجهان: الإدخال مع التسهيل ۲ .الإدخال مع التحقيق مع التحقيق بن ذكوان: ادخال

## المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ المُؤَافِّ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ

لْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ اللهُ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠ فَقَدُّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمِّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْكُواْ مَا كَانُواْ بِدِ \_ يَسْتَهْزِءُونَ (0) أَلَمْ يَرَوْاْكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّاسِحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ وَقَالُواْلُولَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (١)

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ أُسَّنَهُ زِئَ بُرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسَّنَهُ زُءُونَ اللهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤۡمِنُونَ الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الساكُ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَسَّلَمْ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلِّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٥٥ مَّن يُصِّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَةُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَعِبَادِهِ وَهُواللَّهَ كُيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

هشام وجهان ۱. إدخال مع التحقيق وهو المقدم المقدم الدخال الدخال البن ذكوان: البن ذكوان: المقدم

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عُومَنَ بَلَغُ أَبِينَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَمُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّاوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِتَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ أَ أَينَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ٣٠٠ وَلَوْتَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيَلْنَانُرَدُّ وَلَا نُكَلِّبُ بِعَايَىتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَكُوْمِنِينَ ﴿٧﴾

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبَّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ مُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَكُاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَدَارُ أَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣ وَلَقَدُكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَاهُمْ نَصْرُنًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَد جَمَّاء كَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله المُعْتَ أَن كَبُرُ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَقَدُ جاءك الناد دكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة

نبائ مشام وقفاً: أربعة أوجه

ساء بن ذكوان: إمالة فتحة شين والألف



اللَّهُ اللَّهُ مُمَّ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُمَّ إِلَيْهِ اللَّهُ مُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعَلَمُونَ ﴿٧٧ وَمَا مِن دَاتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ السَّ قُلُ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا أَمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۗ إِلَىٰٓ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الكَ فَلُولَا إِذَ جُآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَّحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواۤ أَخَذَ نَهُم بَغۡتَةً فَإِذَاهُم مُّبُلِسُونَ ١

ش كَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٠) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآ إِنْ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ( ) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغُدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَ أُومَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

جاء كوان : إبن ذكوان : إمالة فتحة

كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَآوُلآ هِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ (اللهِ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُكَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنِّيعُ أَهُوَا ٓءَكُمُ مَدَضَّلَتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥) قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦمَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْضِ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ﴿ فَا لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) اللهُ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ١٠٠٠



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🕚 وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ = وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ أُمُّ رُدُّوۤ أَ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٤ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٦ ۖ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَكُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَوَامَّا يُنَسِّينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

جائ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رنجيگم ابن ذكوان: إسكان النون وتخفيف الجيم

بعض المعرف المع

وَ مَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ مَا وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىنَا ٱللهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَأْقُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۖ وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١٧٧ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَلِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَلِمُ الْخَبِيرُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ أَهِ إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَ اكُوِّكُبُأَ قَالَ هَنذَارَبِّي فَلُمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ اللهِ فَلَمَّارَهُ الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّارَةِ اٱلشَّمْسَ بَازِغَتَ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٧) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٧ وَحَاجَّهُ وَوَمُهُ وَقَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ أَتُحَكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَّ وَلَا آَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطَكَنَاْ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِّ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠)

ورقی نفین الخزن اد دری

> ر۽ا کُوگبا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقضاً ووصلاً

رءا

ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

مشام وجهان: ۱. تخفيف النون، ومد طبيعي في الواو وهو المقدم ۲. تشديد النون مع المد

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَيِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ-نَرْفَعُ دُرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْكُ وَزَّكُرِيَّاء وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكِمْ وَ إِخْوَنِهِمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفِرِينَ (١٨) أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَعْهُمُ ٱقْتَدِهِ قُلُلَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

اُقتدِهِ ع ابن ذكوان: هاء مكسورة مع الصلة

بان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۖ تَجَعَلُونَهُ وَ وَاطِسَ يُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْسِرَّا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَمْ تَعَلَّهُوٓاْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلْذَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَكَيِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ ﴿ وَلَقَد جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوۗ أ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزُعُمُونَ الله

وَلَقَدَّ جِعَنْ مُعُونًا جِعَنْ مُعُونًا الله ذكوان: الظهار



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّقَدَ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۖ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخُرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ إِنْظُرُواْ إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مُنجِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

مُتَشَادِهِ انظروا مشام: مسم التنوين وصلاً ابن ذكوان: كسر التنوين

عُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ خَلِقُ كُلِّ شَيٍّ عِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَد جَّاءَكُم بَصَابَرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَةِ وَلِيَقُولُواْ دُرَسَتْ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّواً عُرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٠٠٠) وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكُذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَٰدُۗ لَّيُوْمِنُنَّ هَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتَ لَا تُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَرُ يُؤُمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

قد جاء كم ابن ذكوان : إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ماء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

ما تحت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

﴿ وَلَوَ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَحْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلإنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَّلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُراللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِكَ بِٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَزِينَ اللهُ وَتَمَّتُ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدُلَأَلًا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعَ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللهُ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللهُ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عِمُؤْمِنِينَ السَّ

وَ مَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُم مَّاحُرٌمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ (١١١) أَوَمَنَ كَانَ مَيْـتُافَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتِهِ عُسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ يُماكَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عِندَاللَّهِ مَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ رَجِعَلُ صَدْرَهُ وَضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٥٥ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣ وَيُوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ أَسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ إِنَّ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَأَقَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسهم أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِين ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّنُّكَ مُهْ إِكَ أَلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَ فِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْ فِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٣٣) وَرَثُبُكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَاأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّوَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الله قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنِ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرَكَا بِنَا اللَّهِ عِنْدَا لِشُرَكَا بِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمَّ سَاءَ مَايَحُكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنِ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أُوْلَىٰدَهُمْ شُرَكَآبِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٧٧

ب أب ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

وَقَالُواْ هَاذِهِءَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَآ أُهِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِعِماكانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزْوَجِنَا وَلَي تَكُن مَّيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُركَاء مُسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيكُ السَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَّلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدضَّ لُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُتَشَكِبُ اوَغَيْرَ مُتَشَبِهِ كُلُوا مِن ثَمَرهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا إِنَّكُ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا اللَّهُ عَدُولًا تُعْبِينًا اللَّهُ وَلَا تَنْبُعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَنْبُعُواْ خُطُورَتِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا تُعْبِينًا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكُولِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُولِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِمُ عَلَيْ



ثَمَنِيَةَ أَزُوَاجٍ مِّنِ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعَزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتُيَنِّ نَبِّغُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنَ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاءَ إِذْ وَصَّعَكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةُ أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى أُنْ مُطُرَّ عَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَت ظُّهُورُهُما آو ٱلْحَوَاكِ آؤُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١١١)

س ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف (الموضعين)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآ وُكُا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ١٩٠٠ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ سَكُمُ أَجْمَعِينَ (١٤١) قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَكَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهُ قُلُ تَكَالُواْ أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرَكُواْ بِهِ-شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُ قُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَ الْمُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفُواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا يَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلۡكِيۡنُ لَوَالۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْ بَيِّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأَذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَّكُّرُونَ (١٠٥٠) وَأَنْ هَنْدَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهِ ثُمَّاءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ الْ اللهِ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ اللهُ أَوْ تَقُولُواْلُوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا ٱهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدَجَاءَ كُم بَيّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَهُنَ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

فقد جاءكم ابن ذكوان: إظهار الدال وإمالة فتحة الجيم والألف ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

إُبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَغْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَدِّ تَكُنِّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱننَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ المَّ مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَاءً بِٱلسَّيِّكَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (١٦) دِينَاقِيمًا مِّلَةً إِبْرَهَلْمَ حِنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الاً اللهُ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّرِيكَ لَهُ أُويِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاكُنتُمٌ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ ١١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَه خَلَىْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَسْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُّوۡ ۚ إِنَّارَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥلَغَفُورُّرَّحِيمُ ﴿١٦)





فَجآءَهَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِذْجِآءَهُم

ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١٥) مُمَّ لَاتِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ ١ عَالَ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتَّتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَندِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ فَوَسُّوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَاعَنَ هَلِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ اللَّ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (١٠) فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُبِينٌ اللَّ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿٣٦ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَنَبِنِي عَادَمَ قَدُ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِياسَ ٱلنَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ مَا يَنْنِي عَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا ٓأَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَ لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ بِمَا أَإِنَّهُ لِرَكُمُ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٧٧) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ١٠ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ (١٠)

تخرجون ابن ذكوان: فتح التاء وضم الراء



﴿ يَنَبِينَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَلَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَلَّهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (٣٣) يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٵؽٮتِهِ ۚ أُولَيۡ كَ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَقَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُويِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿٣

جاً كا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ابن ذكوان : إمالة فتحة

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَـرِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنس فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَت أُمَّةً لَّعَنَت أُخْلَه الْحَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًاقَالَتَ أُخْرَكُهُ مَ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَتَؤُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ (٧٧) وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِ النينا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ مُ لَكُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ (٣٦) لَكُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَا ذُّ وَمِن فَوَّقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَا لَيْدِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَن لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنَّهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا مَاكُنَّا لِنَهْ يَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَد جَّآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِث<del>تُّمُوهَا بِمَاكُنتُ</del>مْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

لقد جاءًتُ ابن ذكوان: ابن ذكوان: فتحة الجيم والألف

ورِثتموها ابن ذكوان: اظهاد ۹۳۶۰ الزين الزين ۱۲

برحمة مشام: ضم التنوين وصلا ابن ذكوان: ابن ذكوان: ابن دكوان الما دعوا الما دكوان الما دكوان الما دكوان الما دكوان الما دكوان الما داع الما دع الما دع الما داع الما دع الما د وَنَادَىٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَثُنَاحَقًا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَمَّنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثُنَّ ﴾ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ كَانِهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ ١٠٠ ۞ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَنَادَىٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِ فُونَهُم بِسِيمَنْ مُ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنْتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَلَوُكُ إِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَاينَا لُهُمُ ٱللَّهُ بُرِحْمَةً إِلَّهُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونَى عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَفَّزُنُونَ ((١٤) وَنَادَى ٓ أَصُحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ أَلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَالْيَوْمَ نَنسَىهُ مُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ 💮 🖒

وَلَقَد جِتْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ مَيْوَمَ يَـ أَتِي تَأْوِيلُهُ مَيْقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَد جَّآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشۡفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡ مَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَيْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأَمْرِةِ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ اللَّهُ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مَ نُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقَنَكُ لِبَلَدِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تَ كَذَلِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ٥

وَلُقَدُّ بِحِثْنَاهُم ابن ذكوان: قَدُ جِاءَتُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة وتعة الجيم جاء گر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

الجيم والألف الجيم والألف الجيم والألف الخيرين المارين الماري

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٧٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٨) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبِلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعُلَمُونَ اللَّهُ أَوَعِجُبُتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِحَتَّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أُبَلِّغُكُمُّ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ ٧٧﴾ أَوْعِجَبْتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُنذِرَكُمْ وَٱذۡ كُرُوٓ اٰإِذجَّعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِقَوۡ مِرنُوحِ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُقُلِحُونَ ﴿٨) قَالُوا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدا لللهَ وَحُدُهُ، وَنَذَر مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهِ قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ ۖ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنْظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللهِ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (٧١) وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, قَدجًا ءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمُّ هَٰنذِهِۦنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿٧٢﴾

جاء گر ابن ذکوان: امالة فتحة الجيم والألف إِذَّ الجيم كوان: جعالكم ابن ذكوان: إظهار

وَزِادَكُمُ

ابن ذكوان وجهان: (. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

بَصْطَةً ابن ذكوان: بالصاد

قَدُ جِآءَتُكُم ابن ذكوان: إظهار وإمالة

> فتحة الجيم والألف

اٍدُّ جعكگر ابن ذكوان: إظهار وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأُذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِي مَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَكْ كَلِحُ ٱثَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحُبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ أَءَ نَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ١٠٠

أَعْنَكُمُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

النّسكآءِ هشام وقفاً: خمسة أوجه

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿٢٠﴾ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدَجَّاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٨) وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ - وَطَالِفَةٌ لَرْنُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٨)



اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ ﴿ فَا فَتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ (٨٠) وَقَالَ ٱلْكَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ (١٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ (١٠) ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلُغُنُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ أَنْ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذُنَا آهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ﴿١١٠)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَّحْنَا عَلَيْهِم بَرَّكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَايَهِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ( اللهِ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَايِمُونَ اللهُ أَوْأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لُّو نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١١) تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَاْ وَلَقَد جَّآءَ تَهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِمِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِيدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِيدِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى الل لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدِ وَإِن وَجَدُنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِايكِتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيهِ فَظَلَمُواْ جَآفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٠) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٠٠)

وَلَقَدُ مِاءَ تَهُمُ ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم قَدُّ جِعْنُكُم ابن ذكوان: إظهار

أرْجِعُهِ ابن ذكوان: كسر الهاء من غير صلة

وَجِآءَ وَجِآءُو ابن ذكوان:

أُونَ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدجِّعُنُكُم بِبِيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ ﴿ الْ الْ الْ الْ الْ الْ الْ الْ حِئْتَ بِكَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَلُّقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَآهُ لِلنَّنِظرِينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلَا الْسَلِحْرُّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرِجًا كُمْ مِّنْ أَرْضِكُم فَمَاذَا تَأْمُرُ ونَ ﴿ اللَّهُ قَالُوٓ أَرْجِعْهُ، وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ الله وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ ٱلْمَاءَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّاۤ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآأَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّ قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَكُرُوٓا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ أُعَيْبَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ (١١١) ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللَّهِ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ اللَّهُ

**بآءَ تَنَا** ذكوان : الة فتحة يم والألف

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿٢٠﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَانَمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَلْذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٦ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصِلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوَّ أَإِنَّا ٓ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللهِ وَمَالَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّا آَتْءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِوِّهُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٧) قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْالِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰيِنَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٦﴾

ابن ذكوان: امالة فتحة المالة فتحة الجيم والألف

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ - وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُنّ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ ١٣٤ فَأَنكَ مَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَرِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِاَيْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ ١٣٥ ﴾ وَأُوۡرَٰتُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَنرِبَهَا ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَ ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرُشُونَ

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ أَقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِنَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (١٣١) وَإِذْ أَنْجَلِكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبَعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَلِنا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِئُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡـتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَيَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١)



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَئِتِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَىْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ أَسَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللهُ السَّاصِ فَعَنْ عَانَ عَالِيقِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرُوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكُرُوُّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٌا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنُهَا غَنِفِلِينَ ﴿ (160) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (الله) وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لِّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ وَلَكَاسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيدِينَ ﴿ الْكُلُّونَ مِنَ ٱلْخَلِيدِينَ ﴿ الْكُلّ

وَلُمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِي اللَّهُ أَعْرِيلُهُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى أَلْا لْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ } إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمِّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ۖ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَكُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَاتِ ثُمَّ ا تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ (١٥٠) وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَّ وَفِي نُشْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ اللَّهُ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبُّلُ وَإِيَّنَّي أَتُه لِكُنَا مَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ جَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ ﴿١٥٤﴾



التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عِمَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَا يَكِنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّي ٱلْأُمِّي ٱلْذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ ءَاصَرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـُرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أَنز لَ مَعَهُۥ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٠ قُلُ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحْيٍ ، وَيُميتُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴿ ١٥٥) وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلْدِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ وَمِن قَوْمِ مِنْ عَلْدِلُونَ الْ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ إِذِ ٱسۡ تَسۡقَىٰ لُهُ قُوۡمُهُۥ أَنِ ٱضۡرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُويَ كُوا مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَكَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالْهِ وَالْمُونَ ﴿ وَالْهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ الْوَقَ } قَلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا تُغَفَّرُ لَكُمْ خَطِيَّاتُ مُ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦١ وَسَّ لَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِ وَٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١١١٠ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

قيل ابن ذكوان: كسر القاف (المضعين)

ٳۮ۬ ؾٲؙۺۿؚڔ ابن ذکوان: وَادِدُّ تَأَذَّلُثَ ابن دكوان: إظهار

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بِعْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) وَإِذِ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبَّعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيكُ (١٦١) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرَثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَدَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَدَ يُؤَخَذَ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١٦٠)



٥ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿٧٠﴾ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِّيَّ نِهِم وَأَشْهَدَهُم عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ أَلسَتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلْي شَهِدَنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ ﴿١٧١﴾ أَوْ نَقُولُوٓ اْإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ (٣٧) وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱسْلَحَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُوَنَهُ فَمُسَلُّهُ وُ كَمْثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثَّذَٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَٰذِنَا ۚ فَأَقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ١٠٠ ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينِنا وَأَنفُسَهُم كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٦ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله

يَلُهَث ذَّالِكَ ابن ذكوان: إدغام

وَلَقَدَ ذَّرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَا أَوْلَتِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ مِنَّا أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ ١١٠٠ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِثُونَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ جِأَوْذُرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿١٨١﴾ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغُيلَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْمُلَا يَشْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُو تُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

سُلَّهُ ابن ذكوان: المشين والألف الشين والألف المسلمة المواقع المالة المالة المسلمة المسلمة الماح المالة الم

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَاوَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَّوَمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا لَّكُلَا تَغَشَّلِهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهُ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرين ﴿٨١٠﴾ فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَّآءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكُي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيشُرَكُونَ مَا لَا يَغُلُّقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ (١١١) وَلَايَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ (١١١) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَى لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١١٠ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ جَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعَيْنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمَ قُلُ الْمُعُوا شُرِكآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ - فَلا نُنظِرُونِ ﴿ ١١٠ ﴾

كيدُونِ ابن ذكوان: حذف الياء

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِنْبِّ وَهُوَ سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٥ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ ع لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ نَفْسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُوَّا وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٧١ خُذِٱلْعَقُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ١١٨ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، سَمِيعُ عَلِيمُ (١١١) إِنَّ ٱلَّذِيكَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٠) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا أَ قُلْ إِنَّمَا آتَبَعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٠٠) وَأَذْكُر رِّبِّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُكُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ





ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة اٍدُ تَسْتَغِيثُونَ ابن ذكوان: إظهار إِذِ تُسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّ مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلْنَيِكَةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهَ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيكُ إِنَّ إِذْيُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيَطُهَرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُمْ رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْمِ كَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِذٍ دُبْرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّرِكَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّمُّ وَ بِثُسَرَ

ٱللهُ قَنَاكُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ٱللَّهُ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدجَّاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُولَا تُعُذِّوكُن تُغْنَى عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايِسَمْعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّحُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْمُسْمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠ عَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ الله وَأَتَّ قُواْفِتَ نَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ كُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله

فَقَدُ جاءَكُمُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف



المرع مشام وقفاً: وجهان

وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧٧) وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّاللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ " وَإِذَا لٰتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَد سَكِمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَٱ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِٱتْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ الْآُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

قُلُّ سَمِعْنَا ابن ذكوان: إظهار

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآءَهُۥ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُ حَسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّهُ يُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ هُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَنِمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّاقَد سَّلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنْ تُولُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ

قَدُّ سَلَفَ ابن ذکوان:



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا (اللهُ لِيَهْ إِلَّكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَمُّ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ((0) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ (١٠) يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ، امَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَاُذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ١٧)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ.وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذ زَّيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ مُنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ فَ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ غَرَّ هَوَٰكَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يِزُّ حَكِيمٌ (١٠) وَلَوْتَرَىٰ إِذْ تَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْ كُهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (٥٠) ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٣) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

وَ إِذُّ زُبِيُّنَ ابن ذكوان: إظهار

**ٳۮ۫ۘؾٮۜۅؖڣۜ** ؖٲڹڹۮػۅٲڹ ٳڟۿٲۯ

مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٥٠٠ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِاَينتِ رَبِّمٍ مَّ فَأَهْلَكُنَهُم بَدُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (٥) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ۞ ۚ وَابِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآإِنِينَ (٦٠) وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوٓ أَ أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (١١) وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرُّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمَ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ

سواع هشام وقفاً: خمسة أوجه



لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ

وَإِن يُرِيدُوَاْ أَن يَغَدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَيْدُكَ بنصره و وَبِاللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّا هُوعَنِ بِزُّ حَكِيدٌ اللَّهِ أَلَّكُ إِلَّا يُتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُك ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الْإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنَ وَإِن تَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يُغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ الْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفَأَ فَإِن تَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةٌ " صَابِرةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُربِدُ ٱلْأَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّدُّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٦﴾ وَإِن يُرِيدُواْخِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَكِيتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَقُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنَ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ١٠ وَٱلَّذِينَ امْنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ 



## بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ عَلَمَا مُن فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزى ٱلْكَنفرينَ ﴿ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ, فَإِن يُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا الْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعُجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّه مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظُهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْشُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَاقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَىٰمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ إِلَّهُمْ قُوَّمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْذُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسۡتَقَامُواْ لَكُمُ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الشَّتَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَآءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِن َّكَثُوَّا أَيُّمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَبِيَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ إِيمَنَ لَهُمْ لَكَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّكُ مَ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَّخْشُونَهُمْ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

هشام وجهان:

1. إدخال ألف
بين الهمزتينً
وهو المقدم
ك. تحقيق بلا

أَيِمَّة

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُرَّوَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُرنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأُولَيْكِ هُمُ الْفَآيِرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللَّهُ عَلِيمِنَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُونَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرٌ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَايِنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَن عَنكُمُ شَيَّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَت أُمُّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٠٠ أَمَّ أَنْزِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ

ثُكَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ (٧٧) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلايَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَاأً وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ المِد إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي مُ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُنَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِمَ يُضَاهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَالَالُهُمُ اللَّهُأَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ اتَّعَادُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِدًّا لَّا إِلَكَ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنَّهُ وَكُمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة (O)

مُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوكِهِهِ مُر وَيَأْبِكِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكرِهُ أَلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِه وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ ٱلِيرِ ﴿ النَّ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ مَ فَتُكُوِّئِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِرُونَ الْآ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهِرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌّ ذَالِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

النسييء م هشام وقفاً: ثلاثة أوجه

قيل ابن ذكوان:

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ دُرِعَامًا وَيُحَرِّمُونَ دُرِعَامًا لِيُّوَاطِئُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُبِّي لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قَيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّ وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ عَلَاتَحُنَ أَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلشُّفَكَنَّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَلْدِبِينَ اللَّهِ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالْمُنَّقِينَ (0) إِنَّمَايسَتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةً وَلَكِمن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقْيِلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّاخَبَالَّا وَلَأَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٨)

وَقِيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

(QQD) (L) (L) (L) (L) (QQD)

زادُوكم ابن ذكوان وجهان:

۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَقَدِ ٱبْتَ غَوَّا ٱلْفِتَ نَهَ مِن قَبُ لُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآءُٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ إِنَّا وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ ٱتَذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ( ) إِن تُصِبُك حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةُ يُكُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا آَمُرَنَا مِن قَبُ لُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ اللَّهُ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَأَيْـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الآه) قُلْ هَل تُرَيِّصُون بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَي أَيْ وَخَنْ اُ نَتَرَيُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبِّصُوۤ إَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ۖ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ فَأَن وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَّكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُكَارِهُونَ ﴿ ا

ابن ذكوان:

هگ تربیمون ابن ذکوان: اظهار

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بَهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَ كَنفِرُونَ اللهُ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ ٥٧ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكُرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ٥٨ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٩٥٥ وَلُوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَاءَاتَاهُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ،وقَالُواْحَسَبُنَاٱللَّهُ سَيُؤَتِينَاٱللَّهُمِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَكِرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلُ أُذُنُّ خَكِرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ ٱلِيمُ ﴿ ١٦)



يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ فَأَبَّ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيَّعُهُم بِمَا فِي قُلُومِمُّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَّتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ لَاتَعَنَٰذِرُواْقَدُكُفُرُتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن يُعْفَعَنِ طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ تُعُذَّبَ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِمِّنَ بَعْضِ كَأَمُرُونَ بِأَلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَكِفِقِينَ وَٱلْمُنَكِفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللهُ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكَ اللَّهُ مَا مُعُواْ بِخَلْقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ ٱلْمَا يَأْتِهُم نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَلبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضَهُمْ أُوِّلِيآاً ُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَنُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَنُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ سَيْرُ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنتِ عَدْنِّ وَرَضُو نُ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَإِسْكَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أَوْمَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّلِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمَّ وَإِن يَـتَوَلُّواْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ دَاللَّهَ لَهِ إِنَّ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ الم فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِ مِّن فَضَٰلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ ء وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ الله المُعْتَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ (٧٠) ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمُّ



جُهُدَهُمْ فَيسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ

ٱسۡتَغۡفِرُ هُكُمُ أُو لَا تَسۡتَغُفِرُ هُكُم إِن تَسۡتَغُفِرُ هُكُمُ سَبۡعِينَ مُرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُ أَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ ـ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ اأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٣٠ فَإِن رَجَعَكُ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْمَعِي عَدُوًّا ۚ إِنَّكُو رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١٠٠ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فِي اللَّهِ مَ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ الله عَلَيْ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنك أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١٨٠﴾

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ الْمُلَا لَكِنَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠٠٠) أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاذَالِكَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنَّ الْحَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ (١١) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّ عَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مِمَّا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠)

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهِ فَيُنْبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٦٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ أَعْلِانُ تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ اللهِ عَلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْــَرَابِ مَن يُؤْمِرُ فِإللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّهَا قُرُبَّةٌ لَهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّبِقُونِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠٠) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ أَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلِينًا عَلَيْهِمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلِينًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عُلَيْهِمْ أَلِينًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا لَهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا لللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْمُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلِيلًا عَلَيْهِمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلْعَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِللَّهُ لَلْمُ إِلَّا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلِهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلْكُولُولًا عَلَيْهُمْ أَلَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهِمْ أَلِيلًا عَلَيْهِمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلَالِكُ عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلِيلًا عَلَيْهُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَّا عَلَيْكُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِيلِهُ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلْكُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُولُ أَلَّهُ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْكُولُ أَلْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُمْ أَلِيلًا عَلَيْكُولُ أَلِلْكُمُ أَلِلْكُلِلْكُولُ أَلِيلًا عَلِيلًا عَلِلْكُولِ لِللَّهُ عَلِيلِكُمْ أَلِيلًا خُذْمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم جِاوصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ صَلَوْتِكَ الْمُ يَعْلَمُوا اللَّهِ مَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (١٠٠) وَءَاخُرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمُ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَلِهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَا عُلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا

ٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفُربِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُناآ إِلَّا ٱلْحُسَنِّي وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْ بِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ إِنَّ أَفَمَنْ أُسِّسَ بُلْيَكُنْهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنَ ٱلسِّسَ بُلْيَ نُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِفَانَهُ ارْبِهِ عِنْ ارِجَهَنَّمُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ ١١١) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوٰ لَكُم بِأَتَ لَهُ مُ ٱلۡجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَيَقَـٰنُلُونَ وَثُقَ نَلُونَ فَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُــُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَكِ بِعَهْدِهِ ۽ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ

هار ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو المقدم ۲. امالة

التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ٱلتَّكَيبُونِ ٱلْعَكبِدُونِ ٱلْحَكِمِدُونِ ٱلسَّكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ السُّ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١١) وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِزْاهَا مَ لِأَبْسِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِرْكَهَلَمَ لَأُوَّاهُ كَلِيمُ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٦) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ﴿ اللَّهُ لَقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتَ زِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ (١١٨)

إبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء (المضعون) وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوأُ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلدِقِينَ (اللهُ مَاكَانَ لِأَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ عَذَٰ الكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهَ لَا يُضِيعُ الْمُ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةٌ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيكَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿٣٣)





رادیه ابن ذکوان وجهان ۱. إمالة ۲. فتح

ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف (الموضعين)

لَقَدُ جاءَكُمُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

## بِسْ هِلْهُوالَوَّهُ اَلْكُولِ الْكَالِ الْمُحَلِّ الْكَالِ الْمُحَلِّ الْكَالِ الْكَلِ الْكَالِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآهُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مُنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ٧ أُولَيَبِكَ مَأُولَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِٱلْأَرْضِ مِنْ بَعُدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعُمَلُونَ اللهَ



وجاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف أدريكم ابن ذكوان ابن ذكوان ا. فتح، وهو المقدم الراء والألف

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَ<del>نَّةِ قَا</del>لَ ٱلَّذِي<del>نَ لَايَرْجُو</del>نَ لِقَاآءَ نَا ٱئْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُوُثُ لِيَ أَنَّ أُبَدِّلَهُ مِن تِـلْقَاآمِي نَفْسِيَ ۚ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَــٰلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدُرَىٰكُمْ بِلِّهِۦفَقَــُدُ لَبِـ ثَتُّ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّكُهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءَ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّآ أَمَّـٰةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَفُواْ وَلَوۡلَاكَلِمَـٰةُ سَـُبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١) وَنَقُولُونَ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّبِّهِ-فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيُّبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّر ﴾

وَإِذَآ أَذُقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُ مِمَّكُرُّ فِي ٓ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يَنشُرُكُو فِي ٱلْبَرِّوا لَبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴿٢٦﴾ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۗ فَلَمَّا ٱلْجَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمُ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّتَكُ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَاتُهُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِيَّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ السَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايِّهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاتِهِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأَ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَادُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظُرِسَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ اللَّهُ مُلْك يَدْعُوٓ اإِلَى دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَنَقِيمٍ (٥٠)

جاء تها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أُوْلَتِهَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢٧ وَيُومَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّاعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغِرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأُمَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

يبدونا هشام وقفاً: خمسة أوجه

قُلْ هَلْ مِن شُرِكَآ يِكُو مِّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدُؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ الْ اللهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا إِكُمْ مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا مَدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ (0) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّا ظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهِ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئب لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُمْ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مَكَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓ عُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (اللَّهُ مَا الصَّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (اللَّهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف

هکل تجُرُون ابن ذکوان: إظهار

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَنَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ كَا وَيُومَ نَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ اللَّهِ إِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَامَة رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ أَجَلُّ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ١٠ ﴾ قُلُ أَرَءَ يَتُكُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ بِينَا أَوْ نَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَءَامَنْكُم بِفِيءَ اَكْنَ وَقَدْكُنْكُم بِهِـ تَسْتَعُجِلُونَ اللهِ ثُمَّ فَيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَل تَّجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ ۞ ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاّفْتَدَتْ بِدِّ-وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِو ﴿ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِيء وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدجَّاءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الله قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِيلَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِتَّا تَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلُ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّر فِي زِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ۚ ﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًاإِذ تُّفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينِ (١٦)

قد مراح مراح مراح مراح مراح المراح وإمالة وإمالة والألف والألف

اٍذُ مِرْ وَ تَفِيضُونَ ابن ذكوان: إظهار

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۞ وَلَا يَحَذُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاۚ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ لَهُ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُۥ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُۥمَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ مَنَاتُمُ فِي ٱلدُّنْيَ اللَّهُ ال نُّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۗ

ورفی البنیا البنیا ۱۲۲

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذُكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ٧٧﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۗ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآفَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ (٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآ عُوهُم بِٱلْبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِءمِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿(٥٠) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِيْنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحْرُ مُّبِينُ ﴿٧٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ (٧٧)

في آء وهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

م أ م هم الم الم الم الم الم فتحة الم الم الم والألف

بابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيهِ ( ٩٠٠) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ ١٠ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرِّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٨ ﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ - وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٣٠) فَمَا ٓءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦعَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ,لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٨٤﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ١٠٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٨) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿٧٨﴾ وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَكَىٓ أَمُوكِلِهِ مَ وَٱشَّدُدْ عَلَى قَلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُوُاٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

قَالَ قَدْ أُجِينَت دَّعْوَ تُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ ﴿ هُ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَ ٓ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوّاً حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَكَه إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنتُ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ ءَآلَئِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَـٰلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٠ فَٱلْيُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَدٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ۚ فَإِن كُنُتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱ أَنْزَلْنَآ إِلَيْك فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدجَّآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۚ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٧) وَلَوْجَاءَ تُهُمُّ كُلَّءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿(١٨)

٩٤٥٥ الإنائي الإنزي ۱۲۲ ١٤٥٥٥

وَلاَنْتَبِعانِ ابن ذكوان: تخفيف النون بلا مد

جاء هم ابن ذكوان: إمالة الجيم

لقد ماءكوان: ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الحدم

ماء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿١٦) وَلَوْ شَاَّءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ فَلْ النَّظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّاذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ مَنْظِرُونِ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًاْ مِن قَبْلِهِ مَّ قُلْ فَأَننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ ثُكَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَاأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنْهُمْ فِيشَكِّ مِن دِينِ فَكَ آعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُٰدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٠٠٠)

قَدُ مِا مَا مُحَمِّمُ الله الله الله الله الله والمالة والمالة والألف

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يُردُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً ع وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجَّاءً كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١٠٠) وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿١١٠ رِّكِنْكُ أُخْكِمَتْ ءَايَنْهُ وَمُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ الْ أَلَّا تَغَبُدُوٓ الإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ ۚ وَأَنِ ٱسۡــَغَفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُونُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجُلِ مُّسَمَّى وَبُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضُلِ فَضَلَهُ, وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ ٱلْآ إِنَّهُمُ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ الْ



﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَبِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اَتُ عَنِّ إِنَّهُ, لَفَرَّ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ۚ اللَّهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

بن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ شُوَرٍ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ال فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُربِدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكِيك يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكِنَّ أَكِثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ٧٧ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ۚ أَوْلَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْر مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعَّفُ هَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ ﴾ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلا نَذَّكُّرُونَ ( ) وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ( ) أَن لَّا نَعُبُدُوٓ اللَّهِ اللَّهَ آلِيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرُنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضُلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ اللهُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَعَمِيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِهُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَاكُرِهُونَ ١٠٠٠



أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهِمۡ وَلَكِكِيِّے ٱرَىكُمْ قَوْمَا تَجْهَ لُونَ ١٠٠ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهَ ثُهُمُّ أَفَلَانَذَّكَّ رُونَ الْ ") وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ يَنُوحُ قَدجَّنِدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاَّةً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفَّرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُرُمُونَ ﴿٣٠﴾ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ اللَّ

قُدُّ جَلدُلْتَنَا ابن ذکوان: إظهار

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف جاء ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مُجْرَبِهَا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنِي ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَٰهِ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللَّهُ وَقْيِلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنْسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغْيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقْيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَهْلِي مِنْ

وقيل ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين)

وَعِيضَ ابن ذكوان:

**قيل** ن ذكوان: مر القاف

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ لِيُسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مَمَلٌ غَيْرُ صَلِيِّحٌ فَلَا تَسْعَكَنّ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَعِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ع قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمَني أَكُن مِّن ٱلْخَسِرِينَ (٧٤) فَيلَ يَنوُحُ ٱهْبِطْ بِسَكِمِ مِّنَّا وَتَرَكَّتِ عَلَيْكَ وَعَلَيْ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَكَ وَأَمَّهُم مِنْ وَلَك مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَّا فَأَصْبِر إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ عَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ وَيَفَوْمِ السَّعَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُوَّا مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَنْ هُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا ال ابن ذكوان : إمالة فتحة



إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعُضُ ءَالِهَتِ نَا بِسُوٓءٌ قَالَ إِنِّي ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ (٥٠٠) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٠) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُمُ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا (٥٧) وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ برَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ أَنَّ وَتِلْكَ عَادًّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهُمْ وَعَصَوًا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠٠ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠٠ ١ اللهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواۤ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَأَ أَنَنْهَا مَنْ أَنَ نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ 📆

رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُو فَهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَنَهُ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَحَيَتْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتًا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ نَّةً إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ﴿ ١١﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ كَأُن لَّمْ يَغْنَوْ اْفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ اللَّ وَلَقَد جَّاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِتَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ ۖ فَأَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَىٰ قَوْمِرلُوطٍ ﴿ ۚ وَٱمْرَأَتُهُۥقَآبِمَةٌ ، فَبَشِّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧)

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

وَلَقَدُ جاءَتُ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

رع ا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال ۲. تحقيق مع الإدخال مع الإدخال الهمزة الثانية عالم المن ذكوان: تحقيق بلا ادخال،

وجاء ته ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قد جاء ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء ٥٠ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف قَالَتْ يَنُونِلَتَى عِوْالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ قَالُوا اللَّهِ مَنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَتَرَكَنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءً تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءً تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا لَا عَلَى اللهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا لَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَل إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنْيِيبٌ ﴿ ٥٠ كَيْ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُۥ قَدَجَّاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٧) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سْيَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ الله الله وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ مِهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَفَوْمِرِهَتَوْلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱليَّسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيكُ الله الله الله الله عَلِمْتَ مَالنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (٧٧) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ زُكِنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ١٠٠٠

ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف ( الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله على ال

فَلَمَّا جِكَاءَ أَمْرُ فَاجَعَلْنَاعَ لِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ (اللهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِيَعِيدِ ﴿ اللَّهُ ۚ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ (١٨) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم ثُوْمِنِينَۚ وَمَاۤ أَناْعَلَيْكُم بِعَفِيظِ (٨) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوا تُلكُ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَفَعَ لَ فِي ٓ أَمُوٰ لِنَا مَا نَشَرَقُّوٓ أُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْذُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ الْكُ

نَشَكَوُّا هشام وقفاً: (۱۲) وجهاً أرهًطى ابن ذكوان : فتح الياء

بن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بَعِيدٍ ١٠٠ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ اللَّهُ قَالُواْ يَنشُعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَٰنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِيٍّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ ثُنَّ وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ 🐠 كَأْن لَّمْ نَغْنُواْ فِهَا ٓ أَلَا بُغْدًا لِمَدْينَ كُمَا بِعِدَت ثُمُودُ ﴿ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطَىٰنِ ثُبِينٍ ﴿ أَنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِءَفَأَنَّبَكُوٓ أَأْمُ فَرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بَرَشيدِ ﴿

يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّكَارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّهُ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ -لَعَنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَـَآيِمُ وَحَصِيدُ اللَّ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُّ فَكُمَّا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ طَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيكُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ عَهِمْ نَهُمْ رَسَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۖ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَازَفِيرُ وَشَهِيقُ لَأَنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿﴿٧٠٠﴾ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴿ ﴿

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

زاد وهم

ابن ذكوان وجهان: ١. بالفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)



الجزء الثانع شرا

المُولِّةُ هُولِيًا

ءَابَآؤُهُم مِّنقَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ اللهِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيب اللهِ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايِعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوّْا إِنَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِكَ آءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِكَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّهُ كِرِينَ الله واصر فإنَّ الله لايضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهَالِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١١)

رَ ثُكَ لَحَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَهُ رَبِّكَ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَا دَكَ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلِ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱننَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ مِرْجِعُ ٱلْأَمْرُكُ لَّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ ؞ٳۛڷڵؖ؋ۘٱڵڗؘؖؖڂؠؗۯؘڷڗڿڮ؞ؚ الِّرِ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرُء الَّاعرَبِيَّا لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ۚ كَا نَعَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبِتَ إِنِّي رَأَيْتُ شَهَ كَوْ كُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَتُنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

بياء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشون والألف

وجاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَثَأَبَتَ

ور فرق النظام الناب المالية المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالي ال

مُنِينِ العَبْدُورُ مشام: وصلاً ابن دكوان: وسلاً كسر التثوين وصلاً

قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَاكِ يَجْنَبِيكَ رَيُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَيْءَالِ يَعْقُوبَكُمَا ۚ أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَانَ فِي يُوسُفَوَ إِخُوتِهِ عَ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْذُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّهُ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْدِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْـتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ۚ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْ مَنْنَا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اللَّ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَكَا نَرْتَعٌ وَنَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ لَينَ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصِّبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ السَّ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ء وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْدَبَ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (اللهُ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيكًّ وَٱللَّهُٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُۥقَالَ يَعِبُشَرَى هَلَاا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ٣٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰنُهُ مِن مِّصْرَ لِإَمْرَأَتِهِۦٓ ٱكْرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ. وَلَدَّأُوَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَةُ. مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِّ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ 📆

وجاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

بَلُ سُوَّلَتُ ابن ذکوان: اظهار

وجاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف هيت ابن ذكوان: ياء مدية بدل الهمزة

رِّءا

ابن ذكوان : إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

رءا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

قَدُ شَغَفُها ابن ذكوان: إظهار



وَرَ'وَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ عَوَغَلَقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هِنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَاكً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّمْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالَةِ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ ١٠٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُّ اللهِ عَالَ هِيَ رَوَدَ تْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ٣٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ لَا أَنَّ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ. قُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفُسِهِ - قَد شَّغَفَهَا حُبَّآ إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي صَلَالِ مُبِينٍ اللَّ

كُرهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُثَنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُۥ أَكُبْرُنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرًّا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيدُ اللهِ عَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيةٍ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ مِعَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَبِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ ﴿ أَنَّ ۗ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ۖ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَايِنَ اللهُ فَأَسْتَجَابَلَهُ رُبُّهُ وَصَرَفَعَنَهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكَ لَيَسْجُنُنَّهُ، حَتَّى حِينٍ (٣٠٠) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَىٰنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايُرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَىنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ ۚ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ } قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

سكى عِ هشام وقفاً: أربعة أوجه

هشام وجهان ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال عاركاب

ع أُربابُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَنَعْقُوبٌ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىٰٓءٍ ذَلِكَ مِن فَضۡلِٱللَّهِ عَلَيۡنَاوَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣ يَكُونَ عَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ عَازَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَغَبُدُوٓ أَإِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُ، خَمَراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلَّرُ مِن زَّأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمَرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفْتِ يَانِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّكُونَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنــَدَ رَبِّكَ فَأَنسَــُكُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا

قَالُوٓاْ أَضْغَنتُ أَحُلَيِّرُ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ الْأَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّتِهِ أَنَا أُنْبِتُكُمُ بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ﴿ فَ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۗ أَنْ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن شُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُودَتُهُ وَعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ)

بابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَآ أُبِرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلشُّوِّءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ عَلَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ وَالَّهِ قَالَ ٱجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ أَنَّ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَاآةً وَلَانُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُجَانَةٍ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ (١٠٠٠) قَالُواْسَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمَّ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـكَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَثَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ فَطُونَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ٓ أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَنْلُ فَاللَّهُ خَنْرُ حِفْظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِيُّ هَاذِهِ عَنِهِ بِصَاعَنْنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمُ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ عَإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَقَالَ يِنْبَنِيَّ لَا تَدُّخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابِ مُّتَفَرِّفَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۗ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاأً قَالَ إِنِّيٓ أَنَاْ أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 📆

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عَزَعِيثُ (٧٧) قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهِ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وِإِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ كَانُواْ جَزَوُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ - فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ ٧٠٠) فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَآةً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَد سَّرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ أَقَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ابن دکوان ابن دکوان ابن دکوان

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَ إِذَا لَظَالِمُونَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْمِنْهُ حَكَصُواْ نِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهَدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَاوَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (٥) وَسُّكِلُ ٱلْقَرْبِيَةُ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلُنَافِيمَ ۖ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلِ سَّوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بُرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَيْضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهُ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَفُكُواْ بَتِّي اللَّهِ عَلَى إِنَّكُواْ بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

بَلُ سَوَّلَتُ ابن ذکوان: هشام وجهان:

۱. تحقیق مع الإدخال

۲. تحقیق بلا

۱. تحقیق بلا

بادخال

بادخال

تحقیق بلا

بادخال

بادخال

فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَا يُحْسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ١١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ يِنِينَ ﴿ فَالُواْ تَالِيُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَللَّهُ عَلَيْكَ ا اللهُ قَالَ لَا تُثْرِيبَ عَلَيْكُمُ كُنَّالْخُطِئِينَ ٱلْمَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَـبُواْ بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا كُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لُولاً أَن تَفَيِّدُونِ ﴿ ﴿ ﴾ قَالُواْ تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَذَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَثَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُو بِنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ١٠٠ ۖ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَكَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُحَدِّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبْلُ قَدجَّعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ - فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَآ أَكُ أُلنّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> شَاءَ ابن ذكوان إمالة فتحة

يَكَأُبُتَ وقفاً: بالهاء

(V) Y 4

قُدُ جُعلُها ابن ذکوان: اظهار وُجاءً

• ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَا تَسْتَأَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتَهُمْ غَيْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٧٠٠ قُلُ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَنَّى وَسُبَحْنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِم مِّنْ أَهَـٰ لِٱلْقُرَّىُّ أَفَاهُرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْيَقِلُونَ ﴿ كَا حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُواْ جَآءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِيّ مَن نَشَاآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَثْولِي ٱلْأَلْبَ لِهِمَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلنَّذِي بَيْنَ يِكَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف





أُعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

تَعْجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَاتُ وَإِنَّا رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّارَنَّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ٧ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ٨ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْهَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُّوَكُلُّ شَيْءِ عِندُهُ، بِمِقْدَارِ اللهُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِٱلْكِبِيرُٱلْمُتَعَالِ ﴿ اللَّهِ سَوَآءُ مِّنكُم مِّنْأَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ (١١) لَهُ مُعَقِّبَتُ مُنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحَفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥوَمَا لَهُم مِّن دُونِدِ مِن وَالِ (١١) هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ـ وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَعِيَ فَيُصِيبُ بِهِا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ ١١٤

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِ ۚ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ (١٠) وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرَهَا وَظِلَنْكُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠ اللهُ فُلِّ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ اللَّهُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ ﴿ اللهِ اللهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَلَشَبَهُ ٱلْحَالَةُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (١٠) أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًّا وَمِمَّاتُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّ مُلَّهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَلَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ 💮 لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَكَوَّا بِهِ عَ



أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ شُوَّءُ ٱلْحِسَابِ (١١) وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنِّسَ ٱلْهَادُ (١١)



﴾ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّمَايَلُذَكِّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَغۡشُوۡبَ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً وَبَا بٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُولَيَهِكَ لَمُمُ عُقْبَىٱلدَّارِ ٣ جَنَّتُ عَدْنِيدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهِمُّ وَٱلْمَلَتِحِكَةُ يِدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ (٧٧) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعُم عُفَّبَيَ ٱلدَّارِ (٨) وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَـٰةُ وَلَهُمُّ سُوءُ ٱلدَّارِ ٣ ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِيٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ ﴿ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِءَايَةُ مِّن رَّبِّةٍءَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهُدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنَاكُ مُمِّنًّا ۗ ٱلَّذِينَءَا مَنُواْ وَتَطْ مَإِنّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلاَبِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعٍنَّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٣٠﴾

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُودَى لَهُمُ وَ مَـَابِ ﴿٣٣﴾ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَيْلِهَا لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْمَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلُهُورَبِّ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيْرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمَرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاٰيْسَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَهُ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَلِفُ الْمِيعَادَ (00) وَلَقَدُ مِّن قَبِلْكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمِّ أَخَذَتُهُم فَكُمِّ فَكُيْفَ م عِقَابِ اللَّ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمٌ عَلَىٰكُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَا لِلَّهِ شُرَكَّاءَ قُلُ سَمُّوهُمَّأَمُّ تُنَبِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْهِ ؞ڔڡؚۜڹۘٱڵڡٞۊؘڷۣؠ<del>ڶڒۘٛۑۜ</del>ڹؘڸڷٙڋؚڽڒۘڴڡؘۯۅٲڡػٝۯۿؙؠ<u>۫ۅؔڝڐۘۅٲ</u>ۼڹ لسَّبيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٧ ۖ لِّمُّ مَٰذَابُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلِعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿٣٠﴾

بَلْ زُيِّنَ ابن ذكوان: إظهار



هُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَمْهَٰزُ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَيفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةٌ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِّتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ( اللهُ اللهُ عَالِ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْهِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ اللَّهُ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْقِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۖ ۖ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَنُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَب (اللَّهُ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنْ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاْ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (0) وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّةُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ ﴿ ﴾

كُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَلَ ٱلرِّحِيمِ يُرِّ كِتَابُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِالُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (ال ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَانِ تِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلٌ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَكُوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَيْبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَكِتِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ اللَّهِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْكُلِّ صَبَّادِ شَكُورِ ٧٠

وَ إِذَ تَأَذَّنَ ابن ذكوان: اظهار

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِتْرِعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِذْ تَأَذُّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓاْ أَيْدِيَهُمْ فِي ٓ أَفُواهِ هِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَاۤ أَتِكُم بِشُلْطَ بِن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٣) وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ (١٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آؤُ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَّا فَأَوْحَى إِلَيْمُ رَبُّهُمُ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّابِلِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسُكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١١) وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّ الْمِعَنِيدِ اللهُ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدِ (١٠) يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ مَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكْرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ٢٠٠٠)

أَلَهْ تَرَ أَتِّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز ٣٠) وَمَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَكَّا فَهُلُ أَنتُم ثُمَّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدُىنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَكُمُ مُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْنُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّآأَنَا " بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ مُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله عَلَمُ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ كُرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّرْتَعَيَّنُهُمُّ فِهَا سَلَامٌ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ٣

السكمآء هشام وقفاً: خمسة أوجه

مبلت مشام: مسام: وصلاً وصلاً التنوين وجهان ال. كسر وجهان التنوين، التنوين، وهو القدم در كهشام



تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلِّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضَّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَتۡ مِن فَوۡقِ ٱلْأَرۡضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الْمُعَالِدِ السَّابِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ اللهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِثُسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ إِنَّ ﴾ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ ﴿ اللهِ قُللِّعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّنقَبْلِأَنيأَقِيَوُمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ ۚ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ ٣٠ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ (٣٠٠)

إبرهم م ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

أَفْعُدُهُ ابن ذكوان: حذف الياء هشام وجهان ۱. زاد ياء بعد الهمزة، وهو المقدم ۲. كابن ذكوان

السّكمآء الدُّعآء مشام وقفاً: مسة أوجه

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُكُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَاتَّحْصُوهَ آَإِتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٦﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهَا مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَالَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبِنَيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ الْآُلُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٨﴾ رَّبُّنَا ٓ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِعَدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفْقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٠ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُحُنِّفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَآءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَآءِ (اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ أَنَّ كُبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللَّهُ وَلَا تَحْسَبُكَ ٱللَّهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ ١٠٠٠

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهمَ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمَّ وَأَفْيَدُنَهُ هَوَآءُ اللَّهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّ يِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ اللهُ وَسَكَنتُم فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعَدِهِ عَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (٥٠) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (٥) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَفَادِ ﴿ أَنَّ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهُ هَٰذَا بَلَكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِدِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ((٥٥))





وَلَقَدُ جَعَلْنَا الله ذكوان: اظهار

وَلَقَد جَّعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَهَا لِلنَّنظرينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللهَ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فَهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَرِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ، بِخَدرنينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْرِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكُيمُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خُلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ ( اللهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ

قَالَ يَكَا إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا كُن لِّأَسْجُدَلِبَشُرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ ٣٣ ۖ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللَّ ۚ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَتَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ فَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ أَنَّ كُو إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُ قَصُومٌ اللهِ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ فَ كُنَّا لَا مُخْلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ فَ اللَّهِ مَا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَحِينَ (١٨) ا نَيِّئَ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

<u>ورگ</u>هه ۲۸

این ذکوان:

إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ ۖ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَيمٍ عَلِيمِ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَيِّسْرُونَ ﴿ فَاللَّوا بِشَّرْنِكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْ مَةِ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَيرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءً ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ثَالَ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَسَّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَىٰرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اللهِ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنْؤُلآء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّونِ ١٠٠ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ ﴿٧٧﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُمْ لِيهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ١٧ فَجَعَلْنَاعَالِمُ سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ ال فَأَنفَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٧ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَلِتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ ١٠ ۖ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ الصَّالِ اللَّهُ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّكُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنْ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ اللهُ اللَّهُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِدِهِ أَزُواجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ كُنَّ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠٠٠ كُمَا أَنْزِلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠٠٠)





وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثُ ﴿ ۚ وَٱلْخِيَلَ وَٱلِّبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّابِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلُوْ شَاءَ لَمَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ ثُنَّا يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيلَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُوَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ ۚ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَنتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا ٱلْوَانُكُواِتَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ۚ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَـرَي ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ زَاوَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ (اللَّهُ وَعَلَامَتٍ وَبِالنَّجِعِ هُمْ يَهْ تَدُونَ (١١) أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَا يَغَلُقُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْءًا أَحْيَا آءِوَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَيْبَعَثُوكَ ۞ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَكَحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَكِّكِبُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَبُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ اللهُ وَإِذَا فَيِلَ لَكُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ وَ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايَزِرُونِ (0) قَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَعْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

**قیلُ** ابن ذکوان کسر القاف بِهِ يُخْزِيهِ مِّر وَبَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوكَ فِيهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلشُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِفِينَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوِّعٌ بَكِيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُوۤاْ أَبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا ۚ فَلَيْتُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۖ ۞ ۞ وَقَيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاثٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُوا۟ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ هَلْيَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَيْمِ أَوۡ يَأۡتِىۤ أَمۡرُ رَبُّكُ كَذَٰلِكَ فَعَـٰلُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِءِيَسَتَهُزءُونَ



وُقِيلُ ابن ذكوان:

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاَّءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰدَنَا مِن دُونِـهِ عِمِن شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَ أَوُنَا وَلا حَرَّمَنَ امِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ وَ لَقَدْ بَعَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّعۡوَٰتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَاهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا مُتِهَدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلِنِكِنَّ أَكُثَّرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٠﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيٍّ ۚ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُرَكُن فَيَكُونَ ﴿ فَ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَتُوكُّلُونَ ﴿ اللَّهُ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى ٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَا الْحَالُ اللَّهِ مَا خُذَهُمُ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ ا رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرَوُّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّدًا يِّلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَّةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ٱتْنَايْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَأُلَيَّهِ لَتُشْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمُنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُمْدً ٥٠) يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا ثِيْسَرَ بِهِ ۚ أَيْمُسِكُهُ مُعَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنُّرَّابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةِ وَلَكِينَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسُتَقُدِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّيِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَكُونَ ﴿ ثَالَكَ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلُنَ ٓ إِلَىٓ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 🏐

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحرم والألة

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْتِقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّدربينَ الله الله الله الم وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرْشُونَ ١١٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغْنِلَفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقُومِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ كُمُّ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ وَلَدِينٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَهِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونِ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَكِتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اللَّهِ



وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّ مَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتُونُ الْخَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَبِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلُمُحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ اللهُ الطُّلِيرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ السَّكَمَآءِ السَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٠٠٠ مَا يُمْسِكُهُ مَنُونَ

مُنِّمُ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُرُمِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثَنَّا وَمُتَعَّا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا عَثَرُهُمُ أَلَكَ فِرُونَ اللَّهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّ نُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلَا هُمَّ يُسْتَعْنَبُونَ اللهُ وَإِذَا رَءَاالَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَاهُمُ يُظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَ الَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَا عَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلآءِ شُرَكَآ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ نِذِبُونَ ﴿ ۗ ۖ وَأَلْقُواْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠٠

ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونِ ۚ ﴿ ﴿ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّلَآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُوك ال وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدجَّعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفٌ عَلُونَ ﴿ ۚ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ ءٍ أَنَكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦْ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكْنُتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلِتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُو تَعَمُّلُونَ ﴿٣﴾

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف ولنجزين ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. بالنون بدل الياء

'نَنَّخِذُوٓ أَيْمَنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ الْعَدَ أَبُوتِ وَيَذُوقُواْ ٱلشُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا نَشْ مَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُمْ نَنفَكُّمُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْعَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوَ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُوِّمِنُ فَلَنُحْيِينَ هُ حَيَاةً طَيّبَةً وَلَنَجْ رَلَنَّهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ أَنَّ ۗ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّا إِنَّمَا سُلَطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ 🖤 وَ إِذَا بَدَّ لَنَآءَايِـةً مَّكَانَ ءَايِـةٍ وَٱللَّهُ أَعَــلُمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشَرَى

للخرُّ وُلِدَّا لِيَّا الْفِي عَشِرَا

٩

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيثُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّا إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهُ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عَ إِلَّا مَنْ أُحُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَهِ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١٠٠ اللَّهِ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رُبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابَرُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ



وَلَقَدُ مِلْمَهُمُ الْمِنْ ذَكُوانَ : المِنْ ذَكُوانَ : فَتَحَةُ المِنْمُ فَتَحَةُ المِنْمُ وَاللَّفُ

ه يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَحِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ إِنَّ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَد جَّآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًاطَيِّبًا وَٱشَّكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ السَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦۗ فَمَنُ ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَكُنُّ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِّنْفُتْرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ مَنْعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَ هُمْ وَلَكِنَكَانُوا ۚ أَنفُسَهُمْ يَظَّ لِمُونَ ﴿ اللَّهُ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَـَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّا إِنَّ إِبْرَهَلِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم الله وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهُلَمْ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴿ ١٢٥ ﴾ وَإِنْ عَاقَبُ تُكُرِّ فَكَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُد بِهِ ۗ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحَسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اِبُرُهِيمَ ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء (الموضعين)



سُبْحَانَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكِّرُكْنَا حَوْلَهُ ولِنْرِيَهُ ومِنْ اَيَكِيْنَآإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَلَا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللهُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ فِي ٱلۡكِئٰبِ لَنُفۡسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءً وَعَدُأُولَنْهُمَا بِعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولًا ٥٠٠ ثُمَّرَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوٰلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَ نَفِيرًا ۗ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُالْأَخِرَةِ لِيَسُوٓأُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧٠٠

حَمَكُمْ وَإِنْ عُدَثُّمُ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفر حَصِيرًا ۗ ۚ إِنَّ هَاٰذَا ٱلْقُرُّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقُومُ وَنُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ٓءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعُلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا (١١) وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَكِيرَهُ وِفِي عُنُقِهِ - وَنُحْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَبَا يُلَقُّ لُهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الْكُ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخُرِيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (اللهِ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن أَهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ أَنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بَرِيْكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - جَيزًا بَصِيرًا ﴿١٠)

مُحظُورًا انظر هشام: ضم التنوين وصلاً ابن ذكوان:



مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُ مِ مَّشَّكُورًا (١١) كُلَّانُمِدُ هَاؤُلآء وَهَاؤُلآء مِنْ عَطآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (١) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذُمُومًا تَخَذُولًا (١١) ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّكُمَآ أَنَّ وَلَانَنَهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ١٠٠ وَأُخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكًا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ ثُا كُونُواْ صَالِمِهِ اللَّهِ نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُۥكَانَالِلاُّ وَّابِينَ عَفُورًا ۞ وَءَاتِذَاٱلْقُرْ فِي حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوَ إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا 🖤

مَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا نَيْسُورًا ﴿٢٠﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِكَ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحَسُّورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لَمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا (آ) وَلَا نَقْلُلُوٓا أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَخَنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةِ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْخُولًا اللَّهُ وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُو بِلَّا ﴿ اللَّهِ ۖ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنِ تَبْلُغُ ٱلْجِيَالُ ظُولًا ﴿ كُنَّ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥعِندُريِّكِ مَكْرُوهًا ﴿

ابن ذكوان: فتع الخاء والطاء فقدً بعملنا وَلَقَدَ صَرَّفُناً ابن دکوان: اظهاد

مَّاَ أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفَنُلُقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا اللَّهُ أَفَأَصْفَكُمُ رَبُّكُ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَاَّ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (٤) وَلَقَدَصَّرَّفْنَا فِي هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اللَّا قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَنُّ كَمَاتَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرَّءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَ ﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْا عَلَيْ أَدِّبَرِهِمْ نُفُورًا اللهُ نَحُنُ أَعْلُمُ بِمَايَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُونَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَامٌسْحُورًا ﴿ النَّا انظُرْ كَيْفُ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوٓٳْ**ٳۮٙ**ٳػٛنَّا عِظٰامًا وَرُفَانًا أَبِينًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًاجَدِيدًا ﴿

مُسَحُورًا انظر مشام: ضم التنوين وصلا ابن ذكوان: كسر التنوين وصلاً

> أُعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

(30) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلَقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍّ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أَنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَـمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٣) رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ( اللهِ عَلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمَتُم مِن دُونِهِ عَفَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَاكِ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ٥٠٠

هشام وجهان ا. التسهيل مع الإدخال عاأسجا بتحقيق مع الإدخال مع الإدخال عاسجا عاسجا المن ذكوان:

تحقيق بلا

ادخال

وَءَانَيْنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاْوَمَانُرْسِلُ بِٱلْاَيَاتِ إِلَّا تَخُويِفًا ﴿ ۚ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انِّ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كَبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلُنَا لِلْمَلَيِٓكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَالَمَ أُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اللهِ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَاذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ ﴿ وَاللَّهُ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِتَّ نَّهَ جَزَآ أَوْكُوْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهُ ۖ وَٱسْتَفْرِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُـُ ِلَّا اللَّهِ اللَّهِ مُثَالَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّاهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ ١٧ اللَّهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا اللهُ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا تِحَدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمْلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّأَنَّاسِ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بِيمِينِهِ عَأُولَتِبِكَ يَقْرَهُ وِنَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا (٧) وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ أَعَمَىٰ فَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ أَعَمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَإِنكَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّآتَغَ ذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وناً ابن ذكوان: تأخير الهمزة بعد الألف مع المد

كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿٧٧﴾ أَقِمِ ٱلصَّكَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى مَ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعُمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَٰننَا نَّصِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (١٨) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوشِفَآءُ وَرَحْمُةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ إِنَّ مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسَا قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ بِلَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ وَكَبِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ۗ ۖ ۖ

كَ إِنَّ فَضْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهُ قُل تَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّىَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ كُفُورًا ﴿ (٨٨) وَقَالُواْ لَن نُوْمِر ﴿ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَامِنَ لْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ ۚ أَوۡ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَحِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ ۚ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْحِكَةِ فَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْحِكَةِ فَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّمِنَ لرُقيّك حَتَّىٰ تُنزّل عَلَيْنَا كِئْبًا نَقْرَؤُهُۥ قَالَ سُبْحَانَ رَبّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٣٣﴾ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَأَن يُؤْمِنُوٓ إِذِجَّاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰۤ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَكُ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بَاللَّه كُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدُ صَرِّفْنَا ابن ذكوان: اظهار

اِذَ هُمُ مُ ابن ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف 6000 4,744 4.6000

أَعِ نَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

اِذُ مُرَادُ مُرادُ مُرادُدُ مُرادُ مُرادُ مُرادُ مُرادُدُ مُرادُدُ مُرادُدُ مُرادُدُ مُرادُدُ مُرادُدُ مُرادُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَنَّدِّوَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ ١٠ ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوۤاْ إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَنِّهِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ١٠٠ قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآ بِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنْتِ فَسْتُلْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ إِذْجَّاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِنْرَعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـُؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأُظُنُّكَ بِكَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللَّهُ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ٱسۡكُنُوا۫ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَاجَآءً وَعۡدُٱلۡاَخِرَةِ جِئْنَابِكُمۡ لَفِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ



وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴿ اللَّهِ قُلْءَامِنُواْ بِهِءَأُوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۗ إِذَا يُشَكِّي عَلَمْهُ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالَمَفْعُولَا ﴿ ﴿ وَكِي رُونَ لِللَّاذَةَ قَانِ يَبْكُونَ وَمَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ (١٠٠٠) قُلُ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ٱدْعُواْ الرَّحْمَانَّ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ ١٠٠ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لُّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ الْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّجِهِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ، عِوجًا اللهُ فَيْحًا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَنُسَّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اللَّ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٧ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّحَٰذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ١

مَّا لَهُمْ بِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِ مُرَكَبُرَتْ كَلِمَةً تَغُرُجُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلُّكَ بَاخِمٌ نَفْسَكَ عَلَىٓءَ اثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (١) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايِنتِنَا عَجَبًّا ١٠٠٠ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى وَرَبْطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (١١) هَنَوُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهُ اللَّهِ كَذِبًا



وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مَّرْفِقًا (٥) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزُورُ عَن كُهْف هم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتِ تَقُرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا (١) وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا اللهُ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤا إِذًا أَبَدًا اللَّهُ

كَذَٰ لِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَّبِّ أَعْلَمُ بعِدَّتهم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِهِمْ إِلَّا مِلَّءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِسَانَيِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَيَ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (٣) وَلَبِثُواْ فِي كُهِفَهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِينِ دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَاتُثْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا (أَنْ) وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِعَدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ۞

كَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفُدُوةِ وَٱلْعَشِيّ بُرِيدُونَ وَجْهَدُ، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاك أَمْرُهُ, فُرُطًا اللهُ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (١٠) أُولَيَهَكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُن يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضِّرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فَهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّهُ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنِيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا اللهِ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا ﴿٣٦﴾ وَكَاكَ لَهُۥ ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّهُ السَّا

بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف ( الموضعين )



ش آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن بَيدَ هَاذِهِ ۚ أَبَدَا ۗ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّكَاعَةَ قَآ إِمَةً وَلَهِن زُودتُ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنقَلَبًا اللَّ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا الله لَكِنَّاهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا اللَّ وَلَوَلآ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿٧٣﴾ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٣٧﴾ أَوْ يُصِبِحَ مَآؤُهَاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبَا ﴿٣٣﴾ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰمَٱأَنفَى فَهَاوَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يُنَصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنلَصِرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقُبًا الْ اللَّهِ وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآيِهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ مُّفْنَدِرًا ﴿٣٤)

الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَيْقِيْتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّك ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ فَا وَيَوْمَ شُيرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (0) وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَيِّكَ صَفًّا لَّقَد جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِلِزَّعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَ وَضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَبَقُولُونَ يَوْيُلَنَّا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ٣ أَفَنَتَّخِذُونَهُۥوَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُوُّا بنُّسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِ مَ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٩) وَنَوْمَ يَقُولُ نَا دُواْ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَكَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ ٥٠ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٠)

لُقدَّ جِئْتُمُونَا ابن دعوان: ابظهار بَلْ زَعْمُنُمْ ابن دعوان:

ورگی، افزان افزان افزان افزان افزان

> ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة

وَلُقَدُ صَرَّفُناً ابن ذكوان: إظهار

إِفِي هَٰنَذَا ٱلْقُـنِّرَءَانِ لِلنَّاسِ مِر ٱلدِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذَجَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَىتِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوَّالْ اللهِ وَمَنْ ٱڟۡلَهُ مِمَّن ذُكِّر بَاينتِ رَبِّهِۦفَأَعۡرَضَ عَنْهَا وَنِسَىَ مَاقَدَّمَتْ يِكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ ا إِذَّا أَبَدُا ﴿ ٥٥ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُم مُّوعِدُ لِّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مُّوْعِـدًا ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ ـ مُوسَىٰ لِفَتَـنَّهُ لَاۤ أَبْرَحُ حَقَّى بَلغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقَّبًا (٥٠) فَكُمَّا بِلَغَا مُجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَافاً تُخَذَسَبِيلَهُ.فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (o)

فَلَمَّا حَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَ, نَا هَنْدَانَصِيًا ﴿ إِنَّ ﴾ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنْهِ إِلَّا ٱلشَّنْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَسِلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللَّ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدَّا عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿١٦) فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِ نَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُمِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ ١٣ ) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۖ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٠) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَز تُحِطْ بِهِ عَنْبُرًا (١٦) قَالَ سَتَجِدُ نِي إِن شَآءُ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٧٠﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَكُنِّي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧) فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ ٱقَالَ أَخْرَقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقُد بِحِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ أَ ۚ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالَ لَا نُوَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لُقَد

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف ابن ذكوان: وجهان: وجهان: البات الياء وهو المقدم المناخ الياء

لَّهَدُ جِئْتَ ابن ذكوان: إظهار (الموضعين)

أ كرا ابن ذكوان : ضم الكاف



﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (٧٤) فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَحَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٠) قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْني وَيَنْنِكَ سَأُنَبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿٧٧﴾ وَأَمَّا ٱلْغُلُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا المُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَرَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّيِكُ وَمَا فَعَلَنْهُ عَنْ أَمْرِيَّ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا (١٨)

ابن ذكوان : ضم الكاف

ُرْضِوَءَانَيْنَهُ مِنكُلِّ شَيْءِ سَبَالْ<sup>(١٨)</sup> فَأَنْبَعَ سَبَا حَتَّى إِذَابِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَكِمِيّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴿ ٨٣ ﴾ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِهِمْ حُسْنَا (١٠) قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُدُرعَذَا بَانُكُولِ (٥٥) وأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ, حَزَّاءُ ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ مُ أَنَّهُمْ أَنْبُعُ سَبَبًا تَحَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿٨٨ كُذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ﴿٨٨ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (١٠٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَبْنَهُمُ سُدًّا الْأِنْ قَالَ مَامَكُّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِينَكُورُ <u>وَ</u>بَيْنَهُمْ رَدُمًا اللهِ عَاتُونِي زُبَرُ ٱلْحُدِيدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصُّدُفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٢) فَكَاٱسْطَ عُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَكَاٱسْتَطَعُواْ لَهُ,نَقْبًا (٩٣)

ورقی می استان می استان می استان کرد استان کرد

ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

هُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ىَاجَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ لِّلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا ﴿ ١٦) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الْ٧٧) أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَنِفِرِينَ نُزُلًا ﴿ ١٠٠ قُلُهَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا السَّاأُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ، غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا لَا ۖ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوَّالْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَلْتِ كَانَتْ لَهُمَّ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ ثَنَّ خَلِدِينَ فَهَالَايَنِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ إِنَّ فُلِلَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَنتِ رَبِّي لَنَفِداً لَبَحْرُ قَبْلَأَن نَنفَدكَكِمِنتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدا ﴿ ١٠٠ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدَّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦفُلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦأَحَدَ



المحراب ابن ذكوان: إمالة فتحة الداء والألف

يَيحَيٰى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَاتَ تَقتيًّا ١٠٠ وَيَرُّأُ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا إِن وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرَاسُويًّا ١١ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ ۚ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَنْهُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اللَّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ: ٤ ايَدُّ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّأُوَّكَانَ أَمُّوا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ به عَمَكَانًا قَصِيتًا ١١ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٣٣﴾ فَنَادَ نِهَا مَن تَحْنَهَا أَلَّا تَحْزَنِي فَدجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرتًا ﴿٣٣﴾ وَهُزَى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نَسَّقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٠٠)

وري الزينيا الزينيا الرينيا الرينيا

قَدُ جَعَلَ ابن ذكوان: إظهار

لَقَدُ جِئْتِ ابن ذکوان:

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرَى عَيْـنَآفَإِمَّا تَرَيَّنَّ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَلِّمُ ٱلْمُوْمَرِ إِنْسِيًّا ﴿٣٠﴾ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قَالُواْ يَكُمْ يَكُولُقُد جَنَّتِ شَيْحًا فَرَيَّا الْإِنَّ إِينَا أُخْتَ هَـٰرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْراً سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَا تَـٰنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ أَ ﴾ وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ ﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ ۚ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ﴿٣٦﴾ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُولِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُهُ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأُعَبُدُوهُ هَٰذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٥﴾ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ مُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيم (١٠) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ نَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿٣

أبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

يَّا أُبتَ وقف عليها بالهاء (كل المواضع)

قد جاء في ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

يَ إِبْرُهِمِمُ ابن ذكوان: كسر الهاء

وَأَنذِرْهُمْ نَوْمُ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرَثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٦ ۗ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِبْرَهَلُمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتَ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا اللهُ اللَّهُ يَتَأْبَتَ إِنِّي قَدَجَّاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ اللَّهُ يَكَأَبُتَ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَّ ٱلشَّيْطَنَكَانَ لِلرَّحْمَين عَصِيًّا ﴿ وَ اللَّهُ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا الْأَنَّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَّا إِزْهَلُوْكُ إِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠٠ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيًّا اللهُ وَأُعۡتَزِلُكُمُ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَيۤ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ ۖ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نِبْيًّا ﴿ ١٠٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَلْمَا نِبْيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَٱذۡكُرۡ فِيٱلۡكِنَابِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُۥكَانَ مُخْلِصًاوَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا ﴿۞

نب الطُّور الْأَنْمَن وَقَرَّ بْنَكُ بَحِيًّا (٥) رَحْمَيْنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيّال اللهِ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ عَرْضِيًّا ﴿ ثُنَّ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ﴿ ٥٠ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عِليًّا ﴿ ٥٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرُهَلَمْ وَإِسْرَةِ بِلَومِمِّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَآ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُٱلرَّحْمَنْخَرُ وأُسُجَدًا وَيُكِيًّا اللهِ اللهُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰ تِيَّفَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٠) إِلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿ ٥٠ ۚ جَنَّاتٍ عَدْنِٱلَّتِي وَعَدَٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ, كَانَ وَعْدُهُ,مَأَ نِيَّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِهَا أَكُرَةً وَعَشِيًا ١١ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ١٠٠

ابن ذكوان:

أَءِذَا ابن ذكوان وجهان: ا .تحقيق بلا ادخال وهو المقدم ۲. اسقاط همزة الاستفهام إذا

ابن ذكوان: إبدال الهمزة ياء وادغامها ف الياء الثانية

رَّتُ ٱلسَّمَاهَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَ هَل تَعْلَمُ لَهُ، سَمِيًّا ﴿ ١٠ ﴾ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَا مُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ إِنَّ أُولَا يَذْ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَدْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿١٦ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ﴿٧ أَثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْ مَن عُنِيًّا ﴿ ثُلُّ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بَهَا صُلِيًّا ﴿ ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمُ ءَ ايَنتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٠﴾ وَكُرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنْا وَرِعْيًا ﴿٧٧﴾ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴿ كُ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ﴾ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـتَدَوَّاْ هُدًى ۗ خَيْرُ عِندَرَيْكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

كَفَرَ عَائِدِينَا وَقَالَ لَأَو تَهَنَّ مَا لَا وَوَلَدًا ٧٧)أَطَلَعَٱلْغَيْبَأُمِٱتَّغَذَعِندَٱلرَّحْمَٰنِعَهَدَا ١١١١ كُلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَعُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْ ﴿ وَنَحُدُ ثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرِدًا ﴿ ﴾ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿ كَالَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ ١٨ أَلُوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُرُّهُمُ أَزَّالًا اللهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًا اللهُ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدًا (٥٠) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند لرَّحْنَنعُهُدًا ﴿ وَقَالُواْ أُتَّخَذَالرَّحْنُ وَلَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ شَكًا إِذًا ﴿ (٨) تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُ يَنفُطُ نَ مِنْهُ أَرْضُ وَيَخِدُ ٱلْجِيَالُ هَدًّا ﴿ ۚ ﴾ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَن وَلَدًا ١٦) وَمَا لَنْهُ عِي لِلرَّحْمَىٰ أَن يُنَّخِذُ وَلَدًا ١٦) إِن كُلُمَن فِي مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدَا (١٠) الْقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّ وَكُلَّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرَدًا

لَّقَدُ جِئْتُمُّ ابن ذکوان هَلُ مُعِمِو تَحِعِسُ ابن ذكوان: اظهار



رع ابن ذكوان: امالة فتحة الراء و الهمزة والألف

الآَحْمَنُ وُدَّا ﴿ (١٦) ۚ فَإِنَّمَا يَسَرْنِكُ بِلِسَانِكَ حَوَّ تُنذرَ بِهِ عَوَّ مَالُّدًا ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم يَّحِشُ مِنْهُم مِّنَ أُحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ اللَّهِ مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا وٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِي طُّهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ ۚ ۚ ۚ إِلَّا لَذَكِرَةً يَخْشَيٰ ﴿٢ُ ﴾ تَنزيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمٰوٰ تِٱلْعُلَ لرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ السَّمَوَاتِ وَمَا زُّرْضِ وَمَا بِنَنْهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثُّرَيْ ﴿ ۚ ۚ وَإِن تَجْهُرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ.يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ١ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ فُسْنَى ﴿ ﴾ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ٓ ﴿ ٨ ﴾ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواً إِنَّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلِّيءَانِيكُم مِّنْهَابِقَبِهِ أَوۡ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ۖ فَلَمَّاۤ أَنْهَانُودِيَ يَنْمُوسَيّ إِنِّ أَنَا ْرَبُّكَ فَأُخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿ ۚ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهِ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكَ فَتَرْدَىٰ ١٠٠ وَمَاتِلُكَ يَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ (١١) قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وُأَعَلَمُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ (١٧) قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسَيْ ﴿٨١) ۚ فَأَ لَقَ نَهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿١١) ۚ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿١١﴾ لِلْرُبِكَ مِنْءَ اينينا ٱلْكُبرِي (٢٠) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَي (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي اللهِ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي اللهِ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي (٢٦) يَفْقَهُواْفَوْلِي (٧٧) وَأَجْعَل لِي وَزيرَامِنَ أَهْلِي (٨٨) هَرُونَ خِيْ اللَّهُ أَشْدُدُ بِهِ \* أَزْرِي (٣) وَأُشْرُكُهُ فِي آَمْرِي (٣) كَيْ نُسَيِّحُكَ يْرُالْ اللهِ وَنَذْكُرُكُ كَثِيرًا لا اللهِ إِنَّكُ كُنْتَ بِنَابِصِيرًا لا أَنَّ قَالَ قَدْ وَتِيتَ سُؤُلُكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَ ﴿٣٦﴾

اِدُ تَمْشِيَ ابن ذکوان:

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَايُوحَىٰ ﴿٧٣﴾ أَنِ أَقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي (٣٨) وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (٣٦) إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُي لُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ( ) وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنْنَّكَ فُنُونًا اللهُ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ اللهُ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يُمُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى لِنَفْسِي ﴿ إِنَّ الَّهُ هَبْ أَنَّ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي اللَّهِ ٱذْهَبَآإِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اللَّ فَقُولَا لَهُ قُولًا لِّيَّنَا لَّعَلَّهُ مِيَّدَكِّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ اللَّهُ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُماً أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (الله عَنَا الله عَنُولَا إِنَّا رَسُولًا رَيِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ (٥٠) وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِعْنَكَ بِعَايَةٍ مِن زَّيِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ عَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسَىٰ اللَّهِ ۚ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴿ وَ ﴾ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ ٥٥﴾

قَدُ جِئْنكَ ابن ذكوان: إظهار



ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأُخۡرَجۡنَا بِهِۦٓ أُزۡوۡرَجَامِّن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿٧٧﴾ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنَعُامَكُمِّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِأُوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿٨٠﴾ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفَهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٠) وَلَقَدُ أَرْبِنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِيَ اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ فَلَنَا أَيِّنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِنْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بَغَنُ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ﴿١٦﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشِّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى الراكُ فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَثَى اللهِ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيسَحَتَّكُمْ بِعَذَابً وَقَدْ خَابَمَنَ أَفْتَرِي ﴿ ۚ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بِيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ إِنَّ هَالْوَ أَإِنَّ هَلَانِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِيٰ ﴿٧٦) ۚ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ (١٨)

و ر ر و تخیل ابن ذکوان: بالتاء بدل الیاء

نْلُقُفُ ابن ذكوان: ضم الفاء

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٠﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (٧) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ (٧) قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧٠﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفُ مَاصَنَعُواۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَنِحِرِ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ اللَّ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَءَ أَمَنتُم لَهُ, فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ وَ ﴾ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأُقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْيَنْنَا وَمَآ أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٧ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ ٧٧ ۗ وَمَن يَأْتِهِ ـ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي ﴿١٩ ﴾ جَنَّتُ عَدْنٍ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ ﴿٨﴾ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَحَنَّفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٢٨﴾ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُم ۗ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اللهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلْوَيْ اللَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُهُوي (٥٨) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ اللهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧٨﴾ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٨﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٨٠) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُهُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي ١٠٠ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَنكِنَا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ رَخُوارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ ١٠﴾ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِ مِ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ ١٣ وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَٱلْبَعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللَّهُ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ (١٠) قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ أَلَا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ١٠ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي (٧٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُ (١٨) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِّنَ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (10) قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى عَلَيْ مِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَنسِفَتَّهُ وفِي ٱلْيَدِ نَسْفًا اللهَ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ

قد سبق بن ذکوان: اظهاد

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَد سَّبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا وَكُرًا ﴿١٠٠) مَّنْ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَعْمِلُ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدِّ وَسَاءَ لَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا (١٠٠٠) يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١٠٠٠ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبِثْمُ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠٠ نَحَن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذ يَقُولُ أَمْنَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا إِنَّ يُوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَضِيَ لَهُ اللَّهُ عَالَقُ عَلَيْهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَضِيَ لَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَضِيَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَوْلًا (١١١) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله



فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١١) وَلَقَدْعَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا (١١) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (١١١) فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١٦١﴾ وَ أَنَّكَ لَا تَظْمَوُ افِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿٢٦٠ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿٣٦) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفْقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّءَادُمُ رَبُّهُ, فَعَوَىٰ (١٢٤) أُمِّ ٱجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٠٥ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا حَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدَى (١١٦) فَمَن ٱتَّبَعَ هُكَايَ فَلَا يَضِكُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٣٧﴾ وَمَنْ أَعُرضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٨﴾ قَالَرَبِ لِمَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَلُنَا فَنَسِينًا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيى (١٣٠) وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِئَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَيَ ﴿٣٦﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ هَكُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِإَنْ فِي النَّكُهُ وَلِي ٱلنَّكُهُ لِهُ النَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ ١٣٣ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْءَانَآ مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ ١٣٤ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيِّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُولِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٠٠﴾ لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُورِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقْوَى الله وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَ ابِعَايَةِ مِن زَيِهِ عَأُولَمْ يَأْتِهِم بَيَّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُنَّكُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن عَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلَّ وَنَحْدَرَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرَبِّضُ فَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّ



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأَناً بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينِ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنَّهَا مُرْكُضُونَ ﴿ الْ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ﴿ ٣٠ ۚ قَالُواْ يَوَيِّلُنَآ إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ﴿ فَكَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (١٠) وَمَاخُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١١٠ لَوُ أُرَدُنَآ أَنَ نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ لِلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْ مَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نُصِفُونَ (١) وَلَهُ رُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلنَّيْلُ وَٱلنَّهَار لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ أَتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا عَالِمَةً إِلَّا اللَّهُ لَفُسَدَنَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبَّ أَعْرَشَ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٠) لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ (٢٠) أمِر ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَـٰةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكُّو مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (١٠)

وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّايُوحَى إِلَيْهِأَنَّهُۥكَآإِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ١٠٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَٱلرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونِ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ مِن عَمْلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَكُ مِن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثَّقَا فَفَنْقَناهُمَّأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَكَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّعَفُوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَ ارْ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُّ أَفَإِيْن مُّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِهَ أُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ السَّ



رعالك ابن ذكوان: وجهان المالة فتحة الراء والهمزة والألف، وهو المقدم وهو المقدم عدد المقتد ال

بكل تأتيهم ابن ذكوان:

لَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونِكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ فَا وَلَقَدُ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْنَهُرْءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعُرِضُون اللهُ أُمُ لَمُنُمُ ءَالِهَاتُهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثَنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلْآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِيمُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُدْ لَمَا عَكِمْفُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قَالَ لَقَدْ كُنْتُو أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَبِينِ (00) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ ۚ قَالَ بَلِ زَيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلهدين اللهُ وَتَأَلَّكِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿



فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٨) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّٰ لِمِينَ ٥٠ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهُ قَالُوٓا عَالْتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِتَالِمُتِنَا يَبَإِبُرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسُّ كُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ١٠٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مِّ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَّوُلاَءِ يَنطِقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللَّهُ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ (١٦) قَالُواْ حَرِقُوهُ وَأَنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يَكُونِ مَرْدَا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَغَجَّيْنَا هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـرَّكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧)

هشام وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال

تحقیق الهمزة الثانیة مع الإدخال
 مع أنت

عانت ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال هشام وجهان:

۱. إدخال ألف
بين الهمزتين
وهو المقدم
۲. تحقيق بلا
إدخال

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ اللهُ وَلُوطًاءَ انْيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّغَمَلُ ٱلْخَبَتَيِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴿٧٣﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّمَالِحِينَ ٧٤ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــُلُ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَفَحَّنْكُهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلۡكِرْبِٱلۡعَظِيمِ (٥٧) وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلۡقُومِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَ ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمُ أُجْمَعِينَ ﴿(٣٦) وَدَاوُردَوسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرُثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٧٧ لَتُمَنَّ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسُخِّرْنَا مَعَ دَاوُردَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعَلَىنَ وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمُ شَكِرُونَ ﴿ ﴿ وَلِسُلِيمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجُّرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرَكْنَا فِيهَا وَح

ورقی الاین الاین ۱۳۳

وَمِرِ﴾ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونِ لَهُ. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿١٨) فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ (٣٠) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِينَ ( الله عَلَيْكُمْ فِ رَحْمَتِ مَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّلِحِينَ (مم) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَّ هَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَّهُ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَالِكَ نُسِبِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ وَزَكَرِيَّا ۗ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ( الله الله الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مِنْ الله وَهُلِهِ مِنْ الله وَهُلِهِ مِنْ الله وَهُلِهُ مِنْ لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ارغَبُاوَرَهَبُ أُوكَانُواْ لَنَاخَيْشِعِينَ ﴿٨٠﴾

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَكَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ إِنَّ هَاذِهِ } مُّتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللهُ وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَالْاكُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ ﴿ ١٣﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا فَلِيَّحَتُّ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿ وَا وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةً أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلَنَا قَدِّكُنَّافِي غَفْلَةِ مِّنْ هَنَدَابَلِ كُنَّا ظَيلِمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْتُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصِبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠ لَوْكَانَ هَنْؤُلَآء ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهَ أَوكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ١٠٠٠

لَا يَشْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ خَلِدُونَ ١٠٠ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنْلَقَا ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (١٠٠٠) يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكِتَابُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلْقِ نُّعِيدُهُ وَعُدَّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنَّ الْمُؤْرِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهُا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَالْبَكَعُا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ ۚ ۚ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٠٠) قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلْ أَنتُ م مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنْ فَإِن تَوَلِّواْ فَقُلْ ءَاذَنتُ كُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٨) إِنَّهُ. يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ (٩٠٠) وَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ مُوفِتْ نَةُ لَّكُمْ وَمَنْكُمْ إِلَى حِينِ (١٠٠) قُل رِّبِّ ٱحْكُم بِٱلْحِقَّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١)



يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُّ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَربيدِ اللهُ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّ وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتَّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبْ فِهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنَابِ مُنيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُصِلُّ عَن سَبيل ٱللَّهِ لَهُ وفي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِ فَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَلَي وَجُهِهِ عَلِي رَالدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُنْسَرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١١) يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلَيْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقْطُعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٠٠

كَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بِيّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَدَيٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٠ ١٨ ١ هُ لَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنُصَمُواُ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِهُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (١١) كُلَّمَا أَرَادُوۤا أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِّرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَكُّونَ فِيهَامِنْ أُسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا ۖ وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهِ



وَهُ ذُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ ذُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ (٣٠) إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلَ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَّآءُ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (٢٣) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا ثُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتُكِّعِ ٱلشُّجُودِ (1) وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُواُ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذِ كُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَ مِن عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَارِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ (٢٦) ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْ دَرِّبَةٍ عَ وَأَحِلَّتُ كُمُّ فَأَجْتَ نَبُواْ كُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْهِ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلِكَ

بيتي ابن ذكوان : اسكان الباء

وليكوفوا:
ابن ذكوان:
كسر اللام
وليكوفوا
وليكوفوا
ابن ذكوان:
كسر اللام

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ (١٩) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْرٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَفِهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (١٦) وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِّرَ فَإِلَاهُكُورُ إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ ﴿٢٦﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ۖ وَٱلْبُدُبَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَهِ إِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَالِكَ سَخَّرْتَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكُن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوَىٰ مِنكُمْ كَلَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿٣٦﴾



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوۡلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضِ لَٰٓكِّـمَتۡ صَوَيِمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَنِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَتَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَنْ مُدِّينٌ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَاهِينَ ثُمَّ أَخَذتُّهُم أَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ فَكُأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكْنَنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴿ أَنَ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُنَّم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصُارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠

لَّهُ كُرِّ مَت صَّوْرِمِعُ ابن ذكوان:

ابن ذكوان إدغام التاء في الصاد

تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ٣ وَحَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُهُا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَالَّذِينَ اللَّهُ اللّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُمَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ٓ ءَايَلِتِنَا مُعَلِجِزِينَ أَوْلَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (٧) وَمَآأَرُسَلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّى ۖ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَايَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم م وَإِن الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ( الله وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ. فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ سْتَقِيمِ (٥٠) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِمِّنْ مُحَتَّىٰ نَائِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِرعَقِيمِ (٥٠)

الْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُو وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّهَ لِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٢٥٥) وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ كَذَّبُواْبِ كَايَكِتِنَا فَأُوْلِكَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ١٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوٓا أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ٥٠﴾ لَيُلُخِلَنَّهُم ثُمُّدُ خَلًا يُرْضَوْنَ أُو وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٥) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتَ لَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ (٥٠) ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْسَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ُ (٥٧) ذَالِكَ بأَتِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتِ مَا تَلْعُونَ مِن دُونِيهِ - هُوَ ٱلْبَيْطِلُ وَأُرْبُ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ١٥٨) أَلَمْ تَكِ أَنِّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللهُ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمُونِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنَحْ الْحَصِيدُ ﴿٦٠)



أَلَهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيكٌ (١١) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُ مَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُذَى تُمْسَتَقِيمِ ﴿ ١٣﴾ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (٦٥) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧٦﴾ وَإِذَانُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعُرُفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلْمُنِكَ يَكَاذُونَ يَسْطُهِ نِ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَآقُلُ أَفَأَنَيَّكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكُوْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَيَثِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨)







## قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕚 فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ١٠ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ١١٠ أُمُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ١١٠ ثُمُّ عَلَيْكُ ثُمُّ ا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عَظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعَظْمَ لَحُمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ أُسَبِّعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَيْفِلِينَ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُو بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُوْنِ فِهَافُوكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّوَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ عَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْاً إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى عِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَاكَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِحَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْهَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُحَكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواًّ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف الن ذكوان:

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُد لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠٠ ثُرَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشُرٌ مِّثُلُكُم يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَكَثَّرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَينَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ الله العَيْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ الله الله الله عَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ ٣٠ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ ٤٠٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ السَّالِ اللّ



ابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

مَا تَسْبِقُ مِنْأُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَآ كُلُّ مَاجَّاءً أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ اللَّهِ إِنَّا يَتِنَا وَشُلْطُنِ مُّبِينٍ (١٠) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَّإِيْهِ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿٧٤) فَقَالُوٓاْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَاثُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ (اللهُ وَلَقَدْءَ اللَّهُ مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَنْدُونَ (٥) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ (٥) يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥٠) وَأَنْ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَيُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ وَ اللَّهِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبِنِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مُنَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُر برَبِّهِمْ لَايُشْرِكُونَ ۞ ماء مرابي ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (١١) أُوْلَيَكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ﴿ ١٦ ۗ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٦) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ عَرُوا اللَّهُ مَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ﴿ ١٦ ۖ قَذَكَانَتُ ءَايَتِي نُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَلِبِكُو لَنكِصُونَ (٧٧) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمَرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَالُمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبْلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿٧١) وَلُوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنُونَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمُّ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ ﴿ أَمْ تَسْتَأَلُّهُمْ خَرْجًا فَخَوْلِجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٣٧) وإنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّستَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِٱلصِّرَطِ



وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَيْنِهِمْ مَهُونَ ﴿٧٦﴾ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ ﴿ كُنَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي ٓ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُّرُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي ذَراً كُرُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأَوَّلُونِ ﴿ ۚ ۚ قَالُوٓا ۚ إِذَا مُتَّمَّا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَبِعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٧٣) لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِآؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (١٨) قُل لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ قُلْ أَفَلَا مَذَّكُّرُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا مَذَّكَّرُونَ الله عُلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨٧) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونِ (٨٨) قُلْ مَنْ بيدِهِ -مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٩) سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

أَعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا الدخال جاً ع ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

اكَمَعُهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهٍ بِمَاحَلُقُ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَدِ ٱلْفَيْبُواللَّهُ هَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِينِّي مَايُوعَ دُونِ ﴿ ثَنَّ كُرِبِّ فَكَاتَجْعَ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ١٠٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَ لَهَ نَحُنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَقُلرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٨٠﴾ وَأَعُوذُ بِا رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ﴿ ١٠﴾ حَتَّى إِذَاجَآءَ أُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كِلِمَةُ خَفَّتُ مَوَّزِبْنُهُ, فَأُوْلَتِبكَ

لَمْ تَكُنْ ءَايِنِي تُنْاَكِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم جَاتُكَذِّبُونَ ﴿١٠٠﴾ قَالُواْ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْهَ مَا شِقُو تُنَاوَكُنَّا قَوْمَاضَاً لِّينَ ﴿ ١٠٧﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ ﴿ فَالْ أَخْسَتُواْ فِهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ﴿ ١٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَأُرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّخَذَتُّمُوهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ ١١١) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠ قَلَ كُمْ لِبَيْتُ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ ١٠٠ ۚ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتُلِٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لِّبِشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ ١١٧ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ رَبِهِ عَ إِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ ﴿ وَقُلْرَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٦٠)



وأللكه ألرهم الرجي سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآءَ ايَنتِ بِيَنْنَتِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ النَّالِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْتُهَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذَكُمُ جِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ الزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُ إَلِّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَٱلَّذِينَ مَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًّا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الْكَالِلَا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْ وَٱلْخَيْمِسَةُأَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ ۖ وَيَدْرَوُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهُدَاتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بِلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ, مِنْهُمْ لَهُ, عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَآ إِذِ سِّمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَدَآ إِفْكُ مُبِينٌ (١١) لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِذِ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَلَكُم بِهِۦعِلْمُ ۗ وَتَعْسَبُونَهُ. هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذ سَّمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَتكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنكَ هَلْدَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَثُنَةُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ١٠٠٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ عَلَيْ

جاءو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

سَمِعَتُمُو ابن ذكوان: إظهار

**إِذُ** تَلَقُّونَهُۥ ابن دكوان:



﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلَا فَضْهُ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَيْ مِنكُمْ مِّنْ أَحَدِ أَبَدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَ إِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِّهَكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيوُتَّاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيْ أَهْلِهَا أَذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ﴿٣)

ـِدُواْ فِيهِآ أَحَدًا فَلَائَدْ خُلُوهَا حَتَّى ثُؤْذِ كَأَ قْيِلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِهُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنْعُ لَّكُمّْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا ثُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۖ ۖ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكِيَ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنَ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرُهنَّ عَلَى جُيُوبِيَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرَأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ 📆

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف

جيوبين ابن ذكوان: كسر الجيم

النساء مشام وقفاً: خمسة أوجه ابن ذكوان ابن ذكوان وجهان ۱. إمالة فتحة الراء والألف وهو الشدم

(1) Y 1 (1) Y

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَمَلِيكُ ﴿ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةٍ. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمْ وَكَا تُكْرِهِ وَافْنَيَا يَكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِي عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوٓاْ مِن قَبَّلِكُمْ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٣) ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَد لْاَشْرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُّ عَلَىٰ فُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ بِيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ كَرَفِيهَاٱسْمُهُۥيُسَبُّحُلُهُ.فِيهَابِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ السَّ

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمٌ تِحِكَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿٣٠﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِاءً أُو لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَقَّلْهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلْمَتُ مُعَضَّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُ، لَوْ يَكَدْيَرِنِهَا ۗ وَمَن لَّمَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ١٠٠ أَلَمْ تَسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مِّن يَشَاءُ يكادُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْهُ هُبُ بِٱلْأَبْصَارِ اللهُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة

مُقَلَّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ النَّا وَٱللَّهُ خَلَقَكُلُّ دَاَّبَةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ لَقَدْ أَنَزَلْنَآ ءَايَتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّ وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُكَّ يَتُولَّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَآ أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِذَا دُعُوۤ اٰإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيثُ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ الْحُقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْبَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِبْلِ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0) إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ (٥٠) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقُسِمُوا لَطَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ٣٠٠

ويتقلع على المسلم وجهان:

۱. كسرالهاء دون صلة وهو المقدم 7. كسرالهاء مواصلة معالمة وموالهاء وموالهاء ومواصلة وموالهاء و

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَأُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ اللَّهُ مُ مِّنْ الْعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْ الدُّونَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ۖ ثُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكِوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَّبِيلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتٍّ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدَهُنَّ طَوَّ فُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَغْضَ كَذَاكِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ٥٠٠

العشاء مشام وقفاً: خمسة أوجه وَإِذَا كِلَعَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهُ مُ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ بَ غَيْرَ مُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُو بَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ ءَاكَ إِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُمَّهَا وَكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ حَكَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ ال

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ. عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦَّ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَلاّ إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ ؞ٱللّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرِّحِيَمِ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللهُ اللَّذِي لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ ذَاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَنَقْدِيرًا ﴿ ۖ ﴾



فَقَدُ جِاءُو ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

مُسَحُورًا انظر مشام: منم التنوين وصلا ابن ذكوان: كسر التنوين

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةُ لَّا يَغْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلِانْشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدجَّآءُو ظُلْمًا وَزُورًا اللهِ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكَتَبَهَا فَهِيَ تُمُّلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ۗ ۗ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِيِّ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ رَنَدِيرًا ﴿ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ ، جَنَّةُ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مِّسْحُورًا ﴿ اللَّهِ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَعَيْتِهَا ٱلْأَنَّهَا رُوَيَجِعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَا ۗ أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ثُمُقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كُبُورًا ﴿ اللّ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ قُلُ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتُ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٥٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَالِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا ﴿ وَيَوْمَنَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُذُونِ كِينِ دُونِ ٱللَّهِ فَنَقُولُ ءَ النَّمُ أَضَٰ لَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآء أَمْ هُمْ صَلُوا ٱلسّبيل الله عَالُوا سُبْحَنَك مَاكَان يَـنْبَغِيلْنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَاكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسُلْنَا قَبْلُك مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

وجهان: وجهان: التسهيل المسلم المسلم

ادخال



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ بِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنثُورًا ﴿ اللهِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَثُرِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا الله المُلُكُ يَوْمَبِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَٰلَيْتَنِي ٱتَّخَٰذِتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٧ۗ) يَنَوْيَلُقَ لَيْتَنِي لَرُ ٱتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ ۚ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَّاءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـُرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَـٰذُواْ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهۡجُورًا ﴿ ۖ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً حَكَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللَّهُ

إِذْ جاء فِي ابن ذكوان : المن ذكوان : فتحة الجيم والألف

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ فِيمَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَتِ إِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَّدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٠ وَعَادَا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ مَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (١٠) أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ. هَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

السوع مشام وقفاً: أربعة أوجه س أَعَ بن ذكوان: إمالة فتحة شين والألف

وَلَقَدُ صرفته ابن ذکوان: إظهار

> ورون ن ۲۷ ورون د د

مْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكُمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ اسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا 🖤 وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَّاحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا لِا ۚ وَلَقَدَ صِّرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ لَـهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجُرًا تَحْجُورًا ﴿ ٣٠ } وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ٥٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَا أَلَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠٠)

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ أَنَّ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِ عِسْبِيلًا ﴿ ۖ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا ﴿ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْفَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ-خَبِيرًا الله وَإِذَا فَيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٩ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا مُّنِيرًا (١١) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيَّلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اللهُ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ا إِنَّهَاسَاءَتْمُسْتَقَرَّاوَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقِّبِرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشنن والألف

> **قيلُ** ابن ذكوان: كسر القاف



وزادهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُوبَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَثُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهُ يُضَعَّفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ١٧ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِالْكِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرَّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُولَكِمِكَ يُحْزَوْنَ ٱلْخُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَبُلُقُوْنَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ ﴾ خَلِدينَ فِهِ أَحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ ١٠ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا قُرُكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَثْمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا الله

وگی، انجنا الزینا ۳۷

## طسَمَ عَلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئَابِ ٱلْمُبِينِ (١) لَعَلَكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ اللهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ۚ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ٥ أُولَمْ يَرُوا إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَنْكِنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّا رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَعِالُقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَّ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ فَالَرَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١١) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (١٣) قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا بِاللِّينَا آ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١١ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (٥٠) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ الله قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ فَعَلَنُهُمَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ١٠٠ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢﴾ وَتَلْكَ نِعَمَّةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الله عَلَى اللهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إَإِن كُنتُم مُوقِينِينَ الله عَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (١٠) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَتُّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأُجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (٢٨) قَالَ أُولُوْ جِثْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (١٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ ۚ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ ثُمِّينُ ﴿ اللَّهُ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُّ عَلِيثُ اللهُ عُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَلُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ حَشِرِينَ أْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ (٣٦) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ ِعِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٧٣) <u>وَقُيلَ لِ</u>لنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجَتَمِعُونَ ﴿(٣٨)

أرجعه ابن ذكوان: كسر الهاء دون صلة

وقيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

جاءُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف أين ابن ذكوان: تحقيق بلا

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِيِينَ ﴿ ٢٩ ۖ فَلَمَّا قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ ﴾ قَالَ نَعَهُ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ (اللهِ فَأَلْقَواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ عُنَّ فَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ وَا ۚ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ لَا ۚ قَالَ ءَا ٰ مَنتُم لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَبِيرُكُمْ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ كُنَّ ٱلْأَقَطِّعَنَّ يَّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمِعِينَ ﴿ ثَا ۚ قَالُواْ لَاضَيْرَ لِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَيُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ ﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْر ﴾ٌ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ ٥٠ ۗ إِنَّ هَنَوُكَآءِ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ (٥٠) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ مِمِنجَنَّتِ وَعُيُّونِ (٧٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٥٠)

حَاذِرُونَ ابن ذكوان: الماء الحاء وَعِيُونِ

ابن ذكوان : كسر العين

إَّإِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَّ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَأَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ اللهِ الْوَيْنَفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ اللهِ عَالْواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ۚ ۚ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مَهْدِينِ (٧٧) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ٧٧) وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ اللَّ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكَمُ أُوالِيحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ

وقيل ابن ذكوان: كسر القاف

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ١٠٠ ۗ وَٱجْعَلْنِي ٱلنَّعيم (٥٠٠) وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّاَلِينَ (٥٠) وَلَاتُخْزِنِي بَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ١٨ كَنُومَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٨ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٨) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَكُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (١٠) وَقْيِلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعَبْدُونَ (١٠) مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوَ يَنْكُصِرُونَ اللهُ فَكُبْ كِبُواْفَهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ اللهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ ٥٠ ۚ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنُصِمُونَ ﴿ ١٠ تَأْلِلُهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۚ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ وَمَٱ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ فَمَالَنَا مِن شَفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيم ١٠٠ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةُومَاكَانَ ٱكْثَرُهُم تُوْمِنِينَ ﴿ ٣٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٠٠ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُي أَمِينُ ﴿ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴿ وَمَآ أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ ﴿ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهُ الْمُرْدَلُونَ اللَّهُ



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١١) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَذَّ بُونِ اللَّا ۖ فَٱفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٨ ﴾ فَأَبْعَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١١) ثُمُّ أَغُرَقْنَا بَعُدُالْبَاقِينَ (١١٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُمُمُّ مُّوْمِنِينَ ﴿ ١١١ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١١ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُمْ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١١٥) فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦) وَمَآأَسَّئُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَامِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٠ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ ١١٠ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣٠) وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَدِ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ السَّ

وعيون ابن ذكوان : كسر العين

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ الْ١٣٧﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْ١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّا لَا يَ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَنَّبُت ثُّمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ هُمُ أُخُوهُمْ صَالِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ لِكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَحْ لِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِهِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطْبِعُونِ (٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (٥٠) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ١٥٣ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ فَا ۖ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ اللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ الْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآكِةً ۗ وَمَا كَاكَ عُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّارَبَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الْمُالَّ

وَعِيُونِ ابن ذكوان : كسر العين كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ ١٦ ﴾ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦٣ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ السَّ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٥٠ ۗ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَكِمِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ إِلَّ قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨) رَبّ نِحّني وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ ۖ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧) إِلَّاعَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (٧٧) ثُمُّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (٧٧) وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِمِ مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُومَا كَانَأَ كُثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُرُ (٧٧) كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠ ﴿ أُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨١﴾ وَلِا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَغْتُواْ فِٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٣)



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ إِلَّى قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَنْذِبِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الله إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤُمِّدِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ نَزَّلَ بِهِ ٱلرُّوحَ لْأَمِينَ الْ١١٦) عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ الْاللَّ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر ٱلْأَوَّلِينَ اللَّا أَوَلَمْ تَكُن لَّكُمْ اللَّهُ أَن يعْلَمُهُ عُلَمَتُواْبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ (٧٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عُمُوْمِنِينَ اللَّهِ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ = حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظِرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنْكُهُمْ سِنِينَ ( أَنَّ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ( أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَامِنِ قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَامُنذِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فِكُرَىٰ وَمَاكُنَّاظُٰلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ ۖ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ \* يُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٦) فَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيعِ ﴿١٧) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هُلُ أُنْبِيُّكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيْطِينُ (١١) تَنَزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ("") يُلقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ("") وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُرِنَ السُّ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادٍ يَهِ مِمُونَ السُّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ (٢٧٧)

## بِسْ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرِّحِهِ

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينٍ اللَّ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَىٰكَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئَلَقَى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ۖ ۖ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنَا بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبُحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ ۚ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسيقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَذَا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ اللهُ

جاء ها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رعاها ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم

ما ترور الما تر

وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَتِمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىَ إِذَآ أَتَواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِلدَّتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَيلِحُا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ (١١) وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآبِينَ ( ) لَأُعُذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبُحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِينِي بِمُلْطَانِ مُبِينٍ (اللهُ فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ = وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ""

ما لي ابن ذكوان: إسكان الياء

عَرْشٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهْ تَذُونَ الْ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخِفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ اللهِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ (٧) ٱذْهَب بِكِتَبي هَنذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَالْتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ أَانِيِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ بِسْحِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٦﴾ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٠ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🐨





مع الصلة

ماء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رعام ابن ذكوان

وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

هُ الشَّكْرُ ٢ . التحقيق مع الإدخال

مان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين)

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِذُ ونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَىٰكُم بَلْأَنتُم بِهَدِيَّتِكُرُ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَنغِرُونَ الا ۖ قَالَ يَ أَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِدِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ وَ ۗ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَانِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن نُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنَىٓ ۚ الشُّكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كُرِيمٌ ١٠٠ فَا لَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنُظُرُ أَنْهَٰذِى ٓ أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَتَ فَيْلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبِلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّغَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَ فِرِينَ الله الله عَمَا الدُّخلي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ( عَالَقُ وَكِ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ شُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ مَا لَهُ الْمُعَالَ

الَيْ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ (13) قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ ﴿ فَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَّ قَالَ طَهِ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَإِيْصًاحُونَ ﴿ أَنَّ قَالْوُا تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا أَهْلِهِ ـ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجُمَعِينَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ إِمَاظُلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لاَيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٥٠) وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ كَانُواْ بَنَّقُونَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُوكَ

هشام وجهان: ۱. تحقیق مع الإدخال ۲. تحقیق بلا الإدخال الإدخال این ذکوان: تحقیق بلا



فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿٥٧ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ. قَدَّرْنَكها مِنَ ٱلْغَدِينَ ﴿ ١٩٥﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَاءِللهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَرِولَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَ تُرْهُمُ مَّ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَبِولُهُ اللهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مَنْشُراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَيَ أَوْلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

هشام وجهان: ۱. تحقیق مع الإدخال وهو المقدم ۲. تحقیق بلا الإدخال

أ<u>ع</u>كم أ<u>ع</u>كك ابن ذكوان:

تحقيق بلا إدخال (كل المواضع)

نَذَّكُرُونَ ابن ذكوان: بالتاء بدل الياء

فَنَ يَبِدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلَ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ١٠٠٠ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ لَهِ ادَّرَكَ عِلْمُهُمَّ فِي ٱلْآخِرَةَّ بَلَهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أُءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ إِنَّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَكُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّا اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله عَنْ وَلَا تَعَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ (٧٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ١٧٧﴾ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ٣٧﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ ١٠٠ وَإِنَّا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِئُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ٥٠ وَمَا مِنْ غَآبِهِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿٧٧﴾

هشام وجهان: ۱. تحقيق مع الإدخال وهو المقدم ۲. تحقيق بلا الادخال

> أعِلُهُ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

اعدا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

جاءُو ابن ذكوان: إمالة فتحة

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

تفعكور ابن ذكوان: بالتاء بدل

بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْعَلِيمُ (٧٠) فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا شُمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ ١٨ وَمَا أَنتَ بَهُدِى ٱلْعُمْى عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ١٠٠ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِايَلِينَا لَايُوقِنُونَ ﴿ ١٨٨ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّىَ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايِنِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ (٥٠) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (٨٠) أَلُمُر يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ دَخِرِينَ ﴿٨٨ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّـ هُ. خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَ

لَهُ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل تَجْزَؤُكِ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا آَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَندِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥُكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَثُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾ وَأَنْ أَتْلُوَا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ وَقُلُا لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ وَايَكِنِهِ عَنَعُرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٤ اللَّهِ سَيْرِيكُمْ وَعَلَا عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٤٤ اللَّهِ سَيْرِيكُمْ وَعَلَّا لَعَمَلُونَ ﴿ ١٤٤ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُ اللَّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيكِ سَمَ عَلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئِبِ ٱلْمُبِينِ (١) نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْبِ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِرِ بُؤُمِنُوبَ فرْعَوْنِ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمُ وَيَسْتَحْيِ دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك سِدِينَ ﴿ ۚ وَفُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواُ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

هکُ تُجُدِّزُوْنَ ابن ذکوان: إظهار

هشام وجهان:

۱. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم ٢. تحقيق بلا إدخال

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِرْمُوسَىۤ أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْهَيِّرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 🖤 فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مُرْعَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فرْعُوْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴿ ٧ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ﴿ ۚ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَكُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ ﴿ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَكَىٰ نَقَرُ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ



وَلِمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ, وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُنَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٣ ﴾ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَّانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوَّةً ع فَٱسۡتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِۦعَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥمُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (١٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَكُو ۚ إِنَّكُهُ, هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١٥) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٦ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْبِرِخُهُ،قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِبَّ ٱلْمَـٰلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرُقَّ فَأَلَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (٢٠)

وجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿١٦﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْبَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ ﴿٢٦﴾ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَصْدُرُ ٱلرَّعَآ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَإِمَّا فَجُاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ بَعُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتَ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

جاءَه, این ذکوان:

يُكَأَبِتَ وففاً: بالهاء

بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

٩٥٥٥ المنظمة المنطمة المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 

المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة 
المامة

> رعاها ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم

فَلُمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَحَلَ وَسَارَ بِأَهُلِهِ وَانْسَا ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيَءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْجِذُوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُكْرَكِةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىٰۤ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَا نُهَا زُكُانُّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَى أَقِبلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَأَصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْبِ فَذَيْكَ بُرْهَا خَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يْدِيَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَكْسِقِينَ ﴿ أَنَّ ۗ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًافَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَـُـرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءَايُصَدِّقِينِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (٣) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِئَايَكِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۗ

ماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان:

۱. إدخال ألف
بين الهمزتينُ
وهو القدم
۲. تحقيق بلا
إدخال

جَاّءَهُم مُّوسَى بِءَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَكَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَكِمْعَنَابِهَلَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَن ثُم عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّحَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إلَىهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ۖ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّ ۚ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْكَدِّ فَأَنْظُرُ كُنْفَ كَاكَ عَنْقَنَةُ ٱلظَّيْلِمِينَ لْنَكُهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَأَرِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ (اللهُ وَأَتَبَعُنَاهُمْ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَهَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعَدِ مَاۤ أَهۡلَكُنَا ٱلۡقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنِكَ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينِ ﴿ اللَّهِ وَلِنكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِّنَا وَلَكِكِنَّا كُنَّا مُرِّسِلِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينَ رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَسَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْمَنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جِيآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوقِي مِثْلَ مَآ أُوقِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوقِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَلِفُرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهُدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعَلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيْوَمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ (٥٠ أُوْلَيِّكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَ } وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ (٥٠) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أُولَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَمَآ أُوتِيتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن َدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَهُن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحُسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهِ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَاهَ ثُولًآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوِيْناً تَبْرَأْنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ اللهِ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرِكَآءَكُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنُدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ ١٠ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَابَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَثَّبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

وقيل ابن ذكوان: كسر القاف

قُلْ أَنَّ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً وِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ٧٧) قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكُلَ لَكُمْ ٱلنَّكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٧ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوٓ أُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۖ وَكَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧)



قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوبِيتُهُ ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدّ مِن قَبِلْهِ عِرِبِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيا يَنكَيْتَ لَنا مِثْلَ مَا أُوقِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَآ إِلَّا ٱلصَّكِبرُونِ ﴿ الْفَافَا فَنَسَفْنَا بهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَدُه بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُ وَلا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهِ اللَّهَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاَّدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَ أَوْمَن جَاءً بِٱلسّيَّعَةِ فَكَ يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

بان ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف (الموضعين) ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكِ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِقُل رَقِيَ الْعَلَمُ مَن جَآءً بِٱلْمُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ هُ وَمَا كُنتَ تَرْجُوَا أَن يُلْقَى إِلَيْكِ ٱلْكِعَرِينَ ﴿ هُ وَلِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ هُ وَمَا كُنتَ تَرْجُوَا أَن يُلْقَى إِلَيْكِ ٱلْكِعْرِينَ ﴿ هُ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَاينتِ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَعْرِينَ ﴿ هُ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَاينتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلّهُ وَجُهَا أَوْلُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلّهُ وَجُهَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مِلْكُ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ

الْمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَركُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمَ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمْلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِينِينَ ﴿ ثَلَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِينِينَ ﴿ ثَلَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْمُمُونَ ﴿ ثَلَ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلسَّيِعَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلُ اللَّهِ لَالْتَ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ثَلَ وَمَن الْعَلَيمُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَمَن جَعَلَا اللَّهُ فَإِنَّ أَجَلُ اللَّهِ لَا تَوْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَمِينَ ﴿ قَ مَن كَانَ يَرْجُواْ جَاهَدَ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ أَجَلُ اللَّهِ لَا تَوْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ ﴿ قَ مَن اللّهُ اللّهُ لَا تَعْ وَاللّهُ لَعَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل



وَلَنَجْزِنَتُهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا ۗ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِبَّاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِنَجَآءَ نَصُّرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ (٥) وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (١٠) ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِّن شَيْعٍ إِنَّا هُمْ لَكَيْدِبُونِ ﴿ إِنَّ } وَلَيْحِمِلُنِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِهِمٌّ وَلَيْسَ عُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ لَا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿٣١٪

فَأَنْحِنْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ (اللهُ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيِّرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهَ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٦ } وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱوَلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴿ فَلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ١٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أَوْلَيْإِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٢٦)

جَوَاتَ قَوْ مِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَـٰنُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّازِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُّم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةٌ كُمُّ بَيْنَكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ مَوْمَ ٱلْقِيْحَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ١٠٠ ﴿ فَا مَن لَهُ ، لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحَ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ (٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجًرُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٢٦) وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ (٢٧) أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنِكِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اُتَٰتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِاقِينَ اللهِ عَلَى اللَّهُ مَا يَكُمُ رَبِّ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال



أيت كوان ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف البيم والألف ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء

جاءًتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهَلِمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤ إِنَّا مُهْلِكُوۤ أ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحِنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا أَن جِحَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سْحَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿٣٠﴾ إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رَجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ (٣٣) وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكِةُ بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣٤) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٠) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿٣٦﴾ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَبَيُّنَ كُم مِن مَّسَكِنِهِم أَوَزَيِّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٧٣ۗ)

وَلَقَدُ جاءَ هُم ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

. وَفَرْعُونَ وَهُدُمُنِ أَوْلَقُد جَّآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ اللهُ المُخَدُّنَا بِذَنْبِةٍ عَفِينَهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ ابدِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنِكِن كَانُوٓ إِ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ مَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُوإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَ لَوِّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُـٰ لُنَضْرِبُهِكَا لِلنَّاسِّ وَمَايَعْقِلُهَكَآ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ (الله عَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةً لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ ثَنَّ التَّلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأُقِيدِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَاتَصَنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



﴿ وَلَا تُحْدِدُ لُوٓ أَاهُلُ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ (اللهُ) وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ نُوْمِنُونَ بِهِ إِنَّ وَمِنْ هَنَوُلَآءِ مَن نُوْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجُحُدُ بِمَا يَكِينَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَغُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونِ (٧٠) بَلْ هُوَ ءَايَنَ كَا بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنْرِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِهِ عَاقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيثُ مُّبِيثُ (اللهُ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مَرَٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ ۚ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِيرُونَ (اللَّهِ

لَّهُ الْمُ هُمُورُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجُلَّا هُو ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِأَلْكَنِفِرِينَ ﴿ وَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ وَهُ كَا يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّدِي فَأُعَبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا أُرْجَعُونَ ٢٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٧٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ ٥٨ ۖ وَكَأْيِّن مِّن دَآبَّةِ لَّاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٥) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ أَلَكُ يُلْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١١ } وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِاً إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ ٱلْآخِرةَ لَهِ مَا هَا فَيَ الْقَالَ الْمَوْ وَلَعِبُ وَإِنَّ اللَّا الْمَا الْحَبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْ اللَّهَ عَلَمُونَ اللَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُحْالِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

بِسْ إِللهِ التَّمْزِ التَّهِ التَّمْزِ التَّهِ التَّمْزِ التَّهَ عَلِيهِ اللَّهِ التَّمْزِ التَّهِ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِيَّةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْ

وَعْدَالنَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ 🗘 يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ الْخَيَوْةِ الدُّنيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمِّعَ غَفِلُونَ ٧ أُوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِمٍ مَّ مَاخَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينْهُمْ آ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِيهِمۡ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَحَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُكَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذَّبُواْ بِئَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وَكَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبُلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَ وَأُو كَانُواْ بِشُركا يِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ السَّ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايَنِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونِ وَحِينَ تُصِبِحُونَ اللَّ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰ إِلَى تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَنَّ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونِ ﴿ فَ مِنْ ءَايَٰتِهِ عِلَىٰ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِتَسَكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَنفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَكِمِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُوٰنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ ۖ وَمِنْ ءَايَنبِهِ ۽ مَنَامُكُمُ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينَتٍ الله وَمِنْ ءَايَكِهِ عِيرُيكُمُ ٱلْبَرْقَ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَآإِتَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠٠)

ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح التاء وضم الراء وهو المقدم ۲. كهشام

وَمِنْ ءَايَانِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرْجُونَ (٥٠) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَّهُ وَكَنِنُونَ (١٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ نُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُمْ مَّتَ لَا مِنْ أَنفُسِكُم مِّن شُركَاء فِي اللَّهُ مِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُنْكِ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ مُهدِى مَنْ أَضَكُلُّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِّن نَّاصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِدُوجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمُ فَرِحُونَ اللَّ



يَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُ نَهُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَ هُمُّ فَتَمَتُّ عُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونِ ﴿ إِنَّ ۖ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَافَهُوَ يَتَكُلَّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّأُو إِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٧ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَآءَاتَيْتُ مِينِ رِّبَا لْيَرْبُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْدَاللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ٣٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننُهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ثَنَّ ظُهَرَ إِنْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعِضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلٌ كَانَ أَكْثَرُهُم ثُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مُردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْ هَدُونَ السَّ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَ فَ مِنْ ءَايَنِهِ عَ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلَيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبِيَنْنِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم (9) فَأَنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْى

فياء وهم أبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

كسفاً في المسين المنتج السين وهو المقدم الميكان السين السين

وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ٥٠ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ الْ أَن وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِكَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ ثُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ وَضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايِشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيثُ (٥٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ عَيْرَسَاعَةٍ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَوَالْإِيمَانَ لَقَدُلِّبِ تُتُّمُّ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُر لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ فَيُوْمَ إِلِّا تَنفَعُ ٱلَّذِيك ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ ﴿ ۗ وَلَقَدْضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلَّ وَلَيِن جِئْتَهُم بِاَيَةٍ كَفُرُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ۚ كُذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونِ ﴿ أَنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا نُوقِنُونَ إِنَّ اللَّهُ وَعُنُونَ إِنَّ





وَلَقَدْ ءَانَٰبِنَا لَقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنُّ آشُكُمْ لِللَّهِ وَمَن لَشَّ مَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيكٌ ﴿ (١١) ۗ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ وَيَجْنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِن وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنَّ أَشَكُرْ لِي وَلُوْ لِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ مُرَّا مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كِبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠٠ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ (١٧) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصُوْتُ ٱلْخَمِيرِ اللهُ

قيل ابن ذكوان: كسر القاف



أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ وَإِذَا قِلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ اللهَ وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعًا بَصِيرٌ ﴿٧﴾

لَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْل خَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّي وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٨ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُرَرَّ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ ۖ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلُل دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ فَلَمَّا نَجَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّقْنَصِدُّوْمَا يَجْحَدُبِ عَايَنِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ ٣٠) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ مِسْيَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنِّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بأللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّاً وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيدُ خَبِيرٌ اللّ

الْمَرْ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَبِّ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَمْ نَقُولُونِ أَفْتَرَيْكُ بَلْهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكِ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ أَنَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نْتَذَكّْرُونَ اللهُ يُدِبِّرُٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا مَا وَالْمُ الْعَرِيثُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُو تُحَكَّلُ نَسَلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ٧٧ ثُمَّ سَوَّىكُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْعِ أَرْعِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهُمُ كَافِرُونَ ١٠ ١٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَّاكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ اللَّا

أُعِنّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال



وَلَوْتَرَى ٓ إِذِٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَيِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِهُدَ لَهَا وَلَكِكِنْ حَقَّالْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّا فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١٠ إِنَّمَا يُؤْمِنُ يِّايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنِ كَانَ فَاسِقَـأ لَا يَسْتَوْدُنَ ﴿ إِنَّ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَأُمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَآ أَرَادُوٓ أَنَ يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقْيِلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ



وَقِيلُ ابن ذكوان: كسر القاف

مِّرِ) َلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر يرِّجِعُونَ اللَّوَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَثْرًا عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدُءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَالَبِةٍ - وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيّ إِسْرَتِهِ يلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِيَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْبِعَايِنِتِنَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ لْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُوَّلَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَّيَنَا ۖ أَفَلَا يَسۡمَعُونَ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْ بِهِ ۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ قَلَيْوَمَ ٱلْفَتْحِ لَايَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا إِيمَاثُهُمۡ وَلَاهُمۡ يُنظَا أُعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱننَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

هشام وجهان:

۱. إدخال ألف
بين الهمزتينً
وهو المقدم
۲. تحقيق بلا
إدخال



يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَاتِنِ فِي جَوْفِهِ - وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تَظُّلَهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا تِكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ (١٠٤ ٱدْعُوهُمْ لِلَابَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُهُ بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهُمُّ وَأَزْوَكُمُهُمَّ أُمَّاكُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللهُ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدٌ لِلْكَنِفِينَ عَذَابًا ٱليمًا اللُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَاءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذ جَّآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَةٌ ۗ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَتُهُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴿١٠٠

إِذْ جِاءَ تُكُمْ إِذْ جِاءَ وَكُمْ ابن ذكوان: والألف والألف والألف ابن ذكوان:

بات ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ربه ابن ذكوان وصلاً: كهشام وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والالف

زادهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاى والالف قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّر) ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قِلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَليَّا وَلَا نَصِيرًا ٧٧ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآ بِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأَوْلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَاجَآءَ ٱلْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠٠٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوٓاً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبُآيِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ لَّقَدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةُ لِمَّنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ٣٠٠

قَضَىٰ نَعْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن بَنْظِرٌّ وَمَا بَذُّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ ٣٠ لَيْجُز ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَرْبِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَقَـ ثُلُوكَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَيِجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدَّنْيَا وَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًاجِمِيلًا ١٠٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُردِّن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١١) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ نُّضَعِّفُ لَهَاٱلْعَذَابَ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

ابن ذكوان : إمالة فتحة



وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا نَوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقَا كَرِيمًا (٣) يُنِسَآءَ ٱلنَّيِّ لَسْثُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلِنِسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بَٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ بَ تَبَرُّجَ ٱلْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهِ وَأَذْكُرْبَ مَايْتُكَى فِي بِيُوتِكُنُّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِصْمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَنِيْنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

تگون ابن ذكوان: و الم و الم الم الم ابن ذكوان: إظهار

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدضَّلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا اللَّ وَإِذِنَّقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْديه وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَين زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِنِ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِيبَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَايَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ عَلَي مَا اللهُ يَّنَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسُبِّحُوهُ أَكْرَةُ وَأُصِيلًا اللَّ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَ مِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ,سَلَمُّواَعَدُّ لَهُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَاهِدَاوَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُرَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَ ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّكِ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكِتُ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا



تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْلَغَيَّه مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِك بِمَآءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ أَنَّ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (0) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي - مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنٌّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَ ۖ إِن تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّاللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (اللهِ)

إنكه ابن ذكوان: فتح النون لَّا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُ إِنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( ) إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا (٧٠) وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَّأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدَنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيُّنَّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ ١٥ ﴾ لَّإِن لَّرْ يَنْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بهمَ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ مَّلْعُونِينَ مَّ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللهُ



يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُذُربِكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمْمُ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فَهَا أَبِداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبَّنَا ٓ إِنَّا ٓ أَظُعْنَا سَادَاتِنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلًا ﴿ اللَّهُ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَثِيرًا ١١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللهِ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكِ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيُّعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ



أَفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ مَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّرِكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآءْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُنيب الله ﴿ وَلَقَدْءَ انْيُنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠٠ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَنتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّةِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأُسَلْنَالُهُ, عَيْنُ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْر نَا نُذِفُ مُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَّكْرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِيَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِسْأَتُكُ فَلَمَّا خَرَّ تَبِيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَنلُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ



مِنسَأَتُهُو ابن ذكوان: إسكان بعد ابن ذكوان: ألف بعد الباء وتخفيف

وَلَقَدَّ صَدَقَ ابن ذكوان: إظهار

هِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَم اللهُ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِي ٧ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُوآْوَهَلْ مُجَزَىٰ إِلَّا ٱلْكَفُورُ ١١٠ وَجَعَلْنَابِيَنْهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَا قُرُى ظَيهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِيرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ (١٠) فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِّدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِٓ كُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اللهُ وَلَقَد صَّدَقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَد صَّدَقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مُعَلَيْهِم مِّن شُلَطَنِ لَا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا ﴿ أَنَّ فُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ و مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَاوَدِ ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ ٣﴾

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَذُرِحَتَّى إِذَا فَزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله المن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلُاللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِمُّينِ ١٠٠ قُل مُ لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ قُلَّ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِرًا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنِذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ٣٠ ) قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينِ كُفَرُواْ لَن نُؤَمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونِ مَوْقُوفُونُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ السَّ



إِذْ حَامَ كُرُ ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

**إِذْ** ت**أمرونناً** ابن ذكوان: إظهار

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحُنُ صِدَدْنَكُمْ عَنَ ٱلْمُكَدَىٰ بَعَدَ إِذَ جَاءَكُمُ بَلُكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذ نَّأَمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُحِدَرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَتُ مِبِهِ عَكَيْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثَرُأَمُوا لَا وَأَوْلَنَدًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ۖ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّا أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْ٧٣) وَمَآ أَمُواْ لُكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمْ بِٱلَّذِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيْكِكُهُمْ جَزَآءُٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي يِّنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْمِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥوَمَاۤ نَفْقَتُمُ مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أُوهُو هُو حَ

غَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَوَّلًا ٓ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهُ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا يَتَنَاتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا ٓ إِفَكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهُ وَمَآ ءَانَيْنَهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ١٠٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَاۤ ءَانَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لُكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَذَابِ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ ۚ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّا

ما ع هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف مِيعُ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن أَنَّ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّ نَاوُشُ مِن كَفَرُواْ بِدِءمِن قَبِّ مَّكَانِ بَعِيدِ (٥٣) وَقَدُ لَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠٠٠ وَخِي أَشْيَاعِهِم مِن قَبِّلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِيشَكِّ مُّرِيبِ (٥٠) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ مُذُيلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِل ٱلْمَكَةِ ثُلَاثَ وَرُبَاءً مَزيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايِشَآءُإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ ﴾ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهِكَّ لَلُهُ وَمِنْ بِعَدِهِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ لِلَّ ٱلنَّاسُٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْمِنْ خَلِقِ غَيْرُٱللَّهِ يَرْزُقُكُم

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّيَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللَّهِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكُبِيرُ ١٠ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ وَمُوءً عَمَلِهِ عِفْرَهُ أَهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمُدِى مَن يَشَآءُ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مِّيتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ ١٠) مَن كَانَ مُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّءَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَسُورُ ال) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطِّفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءُومَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ٤ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ

فرءاه ابن ذكوان وجهان: الراء والهمزة والألف وهو المقدم د كهشام

يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِلْكَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُرُونِ اللَّهِ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلَ مُّسَمَّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (١٠) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُرُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَمُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبَعْكُ مِثْلُ خَبِيرِ ١٠) ﴿ يَنَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِينِ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزَرَ أُخَرَيَ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْ يَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَـتَزَّكَّى لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ



اللهِ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ (١٠٠) وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَا ۚ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُوَمَآأَنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴿ ﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلْهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ ۞ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثُمَرَٰتِ ثُخْنِلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ أَلُونُهَا وَغَرَابِيثُ سُودٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُو ٰنُهُۥ كَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَلَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً عَمَارَةً لَن تَابُورَ (١٠) لِيُوفِيهُ

وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَثْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِئَبَ ذَنَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَافَمِنْهُ مُر ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ـ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ ۚ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ ٣٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ المُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ الا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبُ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورِ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ وَلَمْ نُعُمِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاّءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّٰ لِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَمَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠

وجاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رُضِ فَهَن كُفَرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ, وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَجَهُمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفرينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٠) قُلْ أَرَءَ يْتُمْ شُرِّكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِ<mark>ن</mark> دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلِكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَ<del>تِ</del> أَمْرَ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عِ إِنَّهُۥكَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ ۖ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَ لِهِ مَلْيِن جَاءَهُمْ نَذِيزُلِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَيِّمَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ أَنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُو بِلَّا اللَّهُ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن هِمْ وَكَانُو ٱلْسَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيعَجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِّ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا



ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين)

> زادهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح ۲.إمالة فتحة

السيم مشام وقفاً: ثلاثة أوجه جآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

يس والفراء ادغام النون في الواو لإبن عامر

هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال ۲. تحقيق مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال البين ذكوان:

> تحقيق بلا إدخال

وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا ص ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا مِ ٱللَّهُ ٱلرِّحْمَٰزَ ٱلرِّحِبَ سَنَّ وَٱلْقُرْءَانِٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لَ الْسُنذِ رَقَوْمَامًا ٓ أُندِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَفِلُونَ ٥٠ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيَ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ ﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شُــــُّا وَمِنْ خَلِفِهِ مُ شُدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَالْذَرْتَهُمْ أَمْلُوتُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتُّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْيَنَ بِٱلْغَيْبِّ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٍ أَنَّ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُرُهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ (١١)

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذَ جَّآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (١١) إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ ثُرَسِلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ اللَّ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ اللَّهِ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنَّ جُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيثُ ﴿ وَالْوَاطَةِ رَكُمْ مَّعَكُمْ أَبِين ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْتَرِفُونِ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ وَجَاَّءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠ ۗ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٢٠ ٤ مَ الْتَخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَ الِهِ حَقَّ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۚ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ إِنَّ فَيْلُ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠٠ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِمِينَ ١٠٠

إذ جاء ها ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان: ١. تحقيق مع الإدخال ٢. تحقيق بلا إدخال

أين ابن ذكوان: تحقيق بلا

ادخال وَجاءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ع الحد ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

قِيلَ



نُنَّامُنزلينَ اللهُ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَكِمِدُونَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع ءُونَ ﴿ أَلُوْ مِرُواْ كُوْ أَهْلَكُنَا فَيْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣) وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣) وَءَايَةٌ لُمُ مُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا كُلُونَ ﴿٣٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَّخِي ننب وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (٣٣) لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرهِ -للَّهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلَا يَشَ كُرُونَ ﴿٢١) سُبُحَانَ ٱلَّذِي ؟ُزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِ مِ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَءَايَـ أُذُّكُّهُمُ ٱلَّيِّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلشَّـمْسُ يَجُـرِي لِمُسَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴿ وَٱلْقَـمَرَقَدَّ رَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ﴿ كَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَعَى لَمَآ أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُورَ

اً لَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

ذُرَّنَّتِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّ وَخَلَقْنَا لْمُمِّن مِّثْلِهِ عَائِرُكُبُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقُهُمْ فَلاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّارِحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ ٣ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ تُرْحُمُونَ ﴿ ؟ ) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ هُمَّ ﴾ وَإِذَا قِبْلَ لَهُمْ أَنفِقُو اُمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنُطُعِهُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطۡعَمُهُۥۤ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّبِينِ ﴿ ٢٠ ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُو صَادِقِينَ (٤٧) مَاينَظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَحْصِّمُونَ مْنٌ فَلَايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيةُ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (1) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهمْ يَنسِلُونَ ِّهُ﴾ قَالُو أَيْوَيَلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن <del>مَّرْقِدِنَاهَنذَ</del>ا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسِلُونِ ﴿ أَنَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفَسُّ شَيْئًا وَلَا تَجُهُ زَوْنَ إِلَّا مَاه

فيل ابن ذكوان: كسر القاف (الموضعين)

يخصمون ابن ذكوان: كسر الخاء ٩٩٩٥ ښښ پښ **٤٥** 

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَاكِهُونَ ﴿ وَ الْ اللَّهِ الْمُواَذُوا جُهُرُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ اللَّهُمْ فِيهَا فَكِكَهَ أُولَهُمْ مَّايَدَّعُونَ ١٠٠ سَلَكُمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٠٠ وَٱمْتَنزُواْ ٱلْيَوْمَ أَتُهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ٥٨ ﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبني عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ ٥٠ وَأَنُ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جُبُلًا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهِ اللَّهُ وَمِهِ مَا كُنتُم تَكُفُرُونَ اللَّهُ ٱلْمُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ ﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ كَانَتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ كُسْهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ ﴾ ١٦) وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنْ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ لِّتُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّٱلْقَوْلُ عَلَىٱلْكَنفِرِينَ ﴿١٦ۗ)

تَعَقِلُونَ ابن ذکوان: بالتاء بدل الیاء

أَوَلَهْ بَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمۡ لَه<mark>َكَا</mark> مَلِكُونَ اللَّهُ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَايَأْ كُلُونَ اللَّهُ وَلَمُهُ فِيهَا مَنَافِعُ **وَمَشِارِبُّ**اً فَلَا يَشْكُرُونَ ﴿vr﴾ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٧٧ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُنُمُ خَندُ أَخُضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ أَوَلَهْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسَىَ خُلْقَهُ وَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴿٧٧﴾ قُلْ يُعْيِمَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ (٧) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ٧٠٪ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرِ عَلَىٓ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۚ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونَ ۗ بَحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

ومشارب

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ﴿ ۚ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكُرًا ﴿ ۖ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكُرًا إِنَّ إِلَنَهَكُمْ لَوْحِدُ اللَّ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ( ) إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ( ) وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلّ جَانِبِ ١٠ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْلِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّا زِبِ اللَّهُ بَلْ عَجِبْت وَيَسْخُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُّرُونَ اللَّهِ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسَتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هَلَآ آإِلَّا سِحْرُمُّبِينُ اللهِ الْمَنْ وَقَالُوٓ أَإِنَّا مُلْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا الْأَوَلُونَ اللَّهُ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَلَا ا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّٰ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦثُكَدِّبُوك اللَّ احَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ٣٠٠ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠٠



اللهُ مُرَالَيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ عَلَى بَعْضِ يَسَآ اَ لُونَ ﴿ أَ ﴾ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ثُ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ نَ بَلۡكُنَّكُمۡ قَوۡمًاطُلغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوۡلُ رَبِّنَّٱۤإِنَّا لَذَٱبِقُونَ ﴿ ٣ ﴾ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ النَّهُ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ السُّ وَمَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ (٢٦) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ (٤) أُولَتِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ (١) فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ النَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ النَّ عَلَى سُرُرِ مُنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينِ ﴿ ثَنَّ ابَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ اَنَا لَافِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الْآنَا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونٌ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

قيل ابن ذكوان:

هشام وجهان: ١.تحقيق مع الإدخال ٢. تحقيق بلا إدخال

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف أَءِ نَكَ ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

أَعِنَّا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

فرع الم ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

تَقُولُ أَبِهِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ۚ ۚ إِذَا مُنْنَا وَكُنَّا أَرُا بَاوَعِظَامًا أَبِهِ نَا لَمَدِينُونَ ﴿ ٣٠ ۚ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَلِعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٠) وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ ۚ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَلَا الْمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ اللَّ أَذَٰلِكَ خَيْرٌنُّزُلًّا أَمُ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ ثُلُّ إِنَّاجِعَلْنَاهَافِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ ثُلَّ إِنَّهَا شَجَرَةً ۗ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿١٦ۗ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ لَشَوْبَامِّنْ حَمِيمِ اللهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿١٦﴾ فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرهُمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧﴾ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٣﴾ مّنذرين (٧٠) فَأَنظرُه الله وَلَقَدُ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ بُونَ ١٠٠٠ وَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْأَ

رِجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧﴾ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿٧﴾ سَلَمُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّا كَنَالِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِۦ لَإِبْزَهِيمَ ﴿ ثُمُّ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ ثُمُّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ أَبِفَكُا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( الله عَمَا ظَنُّكُم بِرَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ ( الله الله عَنظرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( الله عَنظر نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ( الله عَنظر نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ الله الله عَنظر نَظرَةً فِي ٱلنَّاجُومِ الله الله الله عَنظر الله الله عَنظر الله عَنظر الله الله عَنظر فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَا غَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ ١١ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴿ فَالَأَتَعَبُدُونَ مَانَنْجِتُونَ فِي ٱلْجَيْحِيدِ ﴿ إِنَّ كَا أَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فِحَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ١٠٠٠ فِي اللَّ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ (أَنَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَيِّ أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَعَتْ قَالَ بِتَأْبَتَ افْعَلْمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

إِذْ جاءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم

> أَيِفُكًا ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

يَكَأَبَتَ وقفاً: بالهاء شَآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة قَدُ صَدَّقْتَ ابن ذکوان: إظهار

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ اللَّهِ وَنَكَدِّيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ صَّدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَيَّ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَبَشَّرْنِكُ مِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ الصَّنلِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَى وَهَـَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١١٠) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِمِينَ (١١١) وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئَابَ الْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينِ ﴿ ﴿ اللَّهُ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَلَرُونَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ۚ أَنْدَعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ 110

الندكوان ابن ذكوان وجهان: ۲. كهشام بدل همزة وصل القطع القطع وعند البدء وهو المقدم التكانس) وعند البدء بها بهمزة مفتوحة مغانه يبتدى،

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٧١﴾ إِلَّاعِبَادَاًلَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿١٣٨) وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَمْ عَلَى عِالِ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَ ادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ الْ اللهُ أَمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهِ وَإِنَّكُو لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَالْنَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُومُلِيمُ اللهُ فَاوَلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ ثَنَّ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ نَنَّ الْمُ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ اللَّهِ وَأَنْلَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَّى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الْمُلا فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ ﴿ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَ قَ إِنَاثًا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآإِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ أَصَّا أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا



وَلَقَدُ سَبَقَتُ ابن ذکوان: إظهار



صَّ وَٱلْقُرْءَ إِن ذِي ٱلذِّكُرُّ بِلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۖ ۖ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ٢ ﴾ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَاءَهُمْ مُّنذِرُ مِنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرُكُذَابُ اللهِ أَجَعَلُ لَا لِهَ لَهُ إِلَاهًا وَحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُعُجَابٌ اللَّ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُرِ ۗ إِنَّا هَلَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٥) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴿ اللَّهُ أَوْلِلْ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ (٧) أَمْرِعندَهُمْ خَزَابَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ (١) أَمْرَلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ۖ فَلْيَرَتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَبِ (١) جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ (أَنَّ كَذَبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَيْكُةً أُوْلَيِّكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ " وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآ ۚ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِنفَوَاقٍ اللهُ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّللَّنَاقِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ اللهِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة

هشام ثلاثة أوجه:
مرتبة كالتالي:
١. تسهيل مع الإدخال الثانية الثانية الثانية مع تحقيق الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الدخال الثانية الثان

ابن ذكوان:

تحقيق بلا إدخال اٍدُ الرَّوُوُ ابن ذكوان: اظهار

المحراب ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. فتح

لُقد ظُلمك ابن ذكوان: إدغام الدال في الظاء



أَصِيرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿٦٦﴾ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ اللَّهِ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّ ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذِ نَّسَوِّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللَّ إِذ دَّخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُمُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّ إِنَّ هَلَاۤٱأَخِيلَهُۥ رِسُعٌ ۗ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣ قَالَ لَقَدَّظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّكَثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآءَ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَبَّهُۥ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله (٢٣) فَعَفَرْنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَثَابِ (17) يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ (٢٥)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ (١٠) أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ -َامَـنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ 🖤 كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَدِهِ- وَلِمَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ١٨) وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهِ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيّهِ ع جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ عَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٥﴾ وَٱلشَّيْطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٦) وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٧٧) هَلَاَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ١٣ ﴾ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَي وَحُسَّنَ مَعَابِ ﴿٣٦﴾ وَٱذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابِ ﴿ اللَّهُ الرَّكُضُ بِرَجَلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وعداب الرفض مشام: ضم التنوين وصلاً ابن ذكوان: كسر التنوين كسر التنوين

بخالِصةِ ابن ذكوان: تنوين كسر

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (٤٢) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُافَا ضُرِب بِهِ عَوْلَا تَعَنْتُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّهِ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٠٠٠ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا ذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَنَ مَنَابِ ﴿ إِلَّهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلْأَبُونُ الْ أَمْتَكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهِ اللهِ ، وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمَا وَإِنّ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ﴿ وَ اللَّهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَلُلِهَادُ ﴿ وَ اللَّهَ الْمَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُو عَسَاقٌ (٥٦) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ ٓ أَزُوجُ ﴿٧٥) هَنذَا فَوْجٌ مُّقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٥٠﴾ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّا ا

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَٱلْأَشْرَارِ اللَّا أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ ١٦ ﴾ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ أَلْمُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا الْعَزِيزُ ٱلْعَظَرُ (٥٠) قُلُهُونَبُوُّأُ عَظِيمُ ﴿ ١٦ الْمَعْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ ١٨ ﴾ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ ١ } إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَ فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ. سَجِدِينَ ﴿ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٦ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿٧٣ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٍّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٤ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَا لَهُ خَلَقَنَّ مِن أَارٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ ٱلدِّينِ ﴿٧٧﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ فَالَافَهِعِزَّ فِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْكَكِّلِفِينَ (١٨) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٥٥) وَلَنْعَلَمْنَ نَبَأَهُ بُعَدَحِينٍ (٨٦) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ تَنزيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَّارُ اللَّهُ اللَّهُ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ ﴿ ﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّدُ ٱلنَّهَارَ عَلَى الَّيْلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَعًى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ الْ

هشام وجهان: ۱. ضم الهاء ومو المقدم برضه الهاء برسكان برضه و برضه و بين ذكوان:



خَلَقَكُرُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَانِيَةَ أَزْوَجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهُ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنْيُّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشَكُرُواْ رَضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْحِعُكُمْ فَيُنَيِّتُكُمُ مِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ مِنْ الرَّالصُّدُورِ (٥) ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيْضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ مِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (اللهُ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُومْ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ وِينِي ۚ فَأَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمٍ مُ ظُلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا۟ ٱلطَّلخُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤٳ۫ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشَّرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَأُولَا الْأَلْبَبِ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللهِ أَفَائَتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُوعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلْمَهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُغُلِفًا أَلُوانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ ا يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ لَبُبِ اللَّهُ

ؙفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْكَمِ فَهُوَ عَلَىٰنُورِ مِّن رَّبِّهِۦْ فَوَ**يْلُ**ُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٣٠٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغۡشَوۡنَ رَبُّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِٰ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدٍ عَسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَقْبِلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّكُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ ۚ ۚ وَلَقَدَخَّرَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٧٠ قُرْءَانَاعَرَبيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّاإِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَعَلَّصِمُونَ اللهُ



إِذْ جِمَاءَ هُوَ ابن ذكوان : إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذ جَّآءًهُ أَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ۖ ۖ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةًۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُۥ مِنْ هَادٍّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُۥ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ ﴿ ٣٠ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُبِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَبَ مُمْسِكَنَتُ رَحْمَتِهِۦ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ١٧٧٪ قُلُ يَكْفُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ ﴿

إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ أَءُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِ بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سُمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْ مِ نَنْفَكُّرُونِ ﴿ أَمِ الشَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ ۗ ﴿ قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ ٢٤ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ مَنْ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِأَفْنَدُواْ بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّينَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (6)

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ أَلِإِنسَكَنَ ضُرُّدُ كَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ فَدُ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ﴿ قُلْ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْتَ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ، هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٥) وَأَنِيبُوٓ أَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ أَنَّ وَٱتَّبِعُوۤا أَحْسَنَ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ قُ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ اللَّ



َّوْ تَقُولَ لَوْ أَرَّبَ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿هُۗ أَوْ يَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٥٦) بَكِي قَدَجَّاءَ تُكَ ءَايِنتي فَكَذَّبْتَ بِمَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴿ ٥٠ وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُوْلُ بِمَفَازَتِهِمُ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٥) ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِلُونَ ﴿ ١٣ ۗ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿٣٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١٠٠﴾

قَدَّ الله عَلَّمَ الله الله الله الله الله وإمالة الجيم والأان

شآء بن ذكوان: إمالة فتحة شين والألف

وجاًىءَ ابن ذكوان: كسر الجيم

ماء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

قیل ابن ذکوان: کسر القاف

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجُاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٧٧) وَوُفِيَّتَكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ (١٧) وَسْبِقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتُ أَبُورِبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَئُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِرَتِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَأْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (١١) فِلْ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِيثُسَ مَثْوَى كَبِّرِينَ ﴿ ۚ وَسْبِقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتُ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُمَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ 🖤 وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَبَّنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّهُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ اللَّهُ

كَةَ حَاقِينَ مِنْحَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّا بِّهُمُّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَقُبِلَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٧ۗ مِّ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٠) غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّكَ إِلَاهُ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١) مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّهِ كَالَّحُمُ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ برَسُولِمٍ لِيَأْخُذُوهُ ۚ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذَّهُمُ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ﴿ ﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَجُمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَا بَأَلِحِيمِ (٦)

وَقِيلَ ابن ذكوان: كسر القاف



ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف إذ مر ركور تدعون ابن ذكوان: إظهار

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧٧ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ ۖ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذ تَّدْعَوْكَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ (١) قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا ٱثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللَّ ذَلِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَتْوَمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ (١١) هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ مُنْ يُنِيبُ ﴿ الْ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهَ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلَقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ۖ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ﴿ الْأَلَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً يُلِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (١٠)

لْيُوْمَ تُحِنَىٰكُلُ نَفْسِ بِمَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَا لَا زِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴿ ثَالَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَقَضُونَ بِشَىءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ أَنَّ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنكُو قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ٣٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللَّهِ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ، وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ "

يكُ عُونَ ابن ذكوان: بالياء بدل التاء



بِشَىءٍ مشام وقفاً: أربعة أوجه

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف و قد مراح مراح مراح مراح المراح وإمالة والألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُتَوْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ۗ ۗ كَا يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣) وَيَنَقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)

مِّ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مُ بِهِ عَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَنْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ۚ رَسُولًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَـرِقُ مُّرْتَابُ اللهِ الله أَتَىٰهُمُّ كَبُرَ مَقَٰتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكِّبِّ جَبَّادِ ١٠٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ السَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٓ إِلَىٓ إِلَى ِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِْ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٠) يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِـرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ 😗

ولقد ماءكم ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتعة الجيم والألف

م آء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قُلُبِ نَتُكَبِّرِ ابن ذكوان : تنوين الباء



ما لي البن د كوان:

﴿ وَيَنْفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ عُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ اللِّهِ بَادِ لَا اللهِ عَوْقَالْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدۡخُلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُا لِلَّذِينِ ٱسْتَكَبْرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُهِ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهِ عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوٓۤا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

قَالُوٓاْ أُوۡلَمۡ تَكُ تَأۡتِيكُمۡ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُا ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّهِ يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُ ۗ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَةِ عِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَيْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ۚ لَكَ لَكُ لَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيدُ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسوحِ أَءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكُّرُونَ ﴿ ١٠ الْصَالِحَاتِ الْهِ الْمُسْوِحِ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلَّسَكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهُ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَجِّحُدُونَ اللهُ اللهُ اللهِ عَكَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَكَارًا وَالسَّمَاءَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ أَللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ الدِّينَ الْعَالَمِينَ اللهِ عُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَنَتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٧٦﴾

وهی الاین الاین

جاء في ابن ذكوان: إمالة فتجة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخَرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفِيَّ مِن قَبُلُّ وَلِنَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ ـ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونَ ﴿٣﴾ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ (٧) فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِيلَ لَهُمْ أَيِّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ٧٠٠ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٦﴾ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِمَا فَيِلْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَا إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۗ

سيوخًا ابن ذكوان: كسر الشين

قيلُ ابن ذكوان: كسر القاف ابن ذكوان : إمالة فتحة

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (١٠) وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١٠٠٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَ تَهُم رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزءُونَ ﴿ فَالْمَا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُۥوَكَ فَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَأَ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ما تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



ابن ذكوان: إمالة فتحة

هشام وجهان: ۱. الإدخال مع التسهيل

اَ بِنَّكُمُ

وگگی نینین لینزیا الم

أَبِنَّكُمُ

ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال إِذْ مِهِ هِ مِهِ مَهِ هِ مِهِ اللهِ اللهُ اللهِ والألف

سُاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جام وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ إِذَ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَلَّةً رَبُّنَا لَأَنْزِلَ مَلَيْ كَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ دِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنُيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ ١٧ كَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصُلُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ( الله وَذَالِكُوْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىكُو فَأَصَّبَحْتُم مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ مُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ 😗 ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُكُمِّ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ٢٣ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (17) فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٥٠) ذَالِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ لَكُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِنَا يَكِينَا يَجْحَدُونَ (أ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرْنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنس بَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٧٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ ال ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَــُدُونِ ﴿ يَعَنُ أَوْلِيآ أَوُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكَعُونَ اللهِ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣﴾ وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ,عَدَوٌّ كَأَنَّهُ, وَلَيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ ا إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ ۗ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيثُ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَـتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَالسَّجُدُواُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ۚ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــٰدَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ



وَمِنْ ءَايَٰذِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنآ ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُّ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ-تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (١٠) مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيدٍ ﴿١١) وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُۥ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآَّةٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (١٠) وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلِّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبِ ﴿ ثَنَّ مُنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهُ

قيل ابن ذكوان: كسر القاف

ابن ذكوان: زاد همزة استفهام وسهل الهمزة الثانة



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (0) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ (١) لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ لَا إِنَّ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسَنَىٰ فَلَنُنَبِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ( الله عَلَى الْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَعَابِحَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريض (١١) قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ أَنَّ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءَ رَبِّهِ مُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿ ثُ

وناء ابن ذكوان: قدم الألف وأخر الهمزة مع المد المتصل

مُقَ كَذَٰ لِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَٰمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ (اللهُ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيذُ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ (٥) وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَكِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحُمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلَيُّ وَهُوَ يُحْفِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا ٱخْنَلَفَتُمْ فِيهِ مِنشَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْ هِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۗ ۖ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

> شاء ابن ذكوان إمالة فتحة لشين والألف

إبراهيم ابن ذكوان كسر الهاء ثم ياء

م ع هر م ما ع هم ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٠٠ ا شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرُهُلَمْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّ قُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ (١١) وَمَا نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَلَجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ هُرِيبِ اللهُ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نَلْبَعُ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ يَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (٣)

وَٱلَّذِينَ نُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٠٠ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ لِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُوَ ٱلْقُوْءَ ٱلْعَزِيرُ (٧) مَن كَاكَ يُريدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزَدْ لَهُ, فِي حَرَثِهِ ۗ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤِّتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ﴿ اللهُ مَ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ مَنَ الظَّالِمِينَ كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ (٢٠)

م مشام وجهان: دون صلة دون صلة وهو المقدم ۲. كسر الهاء مع الصلة

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزد لَهُ وَمَا حُسنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُورِ (٢٦) ۗ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٣) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللَّهِ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ ع خَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلَيُّ الْحَمِيدُ (١٦) وَمِنْ ءَايَنهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ٢٧﴾ وَمَا أَصَنَبَكُمْ مِن مُّصِيبَ فِي مِا كسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ ١٨ ﴾ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠)

(1000) (4) (4) (4) (4) (4)

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىمِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اللهُ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ اللهُ وَيَعْلُمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَكُمُ مِن مِّعِيصٍ ﴿٣٦ فَمَا أُوتِيتُمْ مِن شَيْءٍ فَلْكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوكِّلُونَ ﴿٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْلَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ ٢٤ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ (٣٥) وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿٧٧﴾ وَلَمَنِ ٱنْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَا وُلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ ٢٨ ۗ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَبَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ وَهِي وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ( وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن ابْعَدِهِ - وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُوقِيمٍ اللهِ وَمَاكَاتَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيآ } يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمُ مِّن نَّكِيرِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِتَتُةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءٌ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ إِنَّ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآءُ إِنَّهُ. عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴿



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنُ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرى مَا ٱلْكِئَاثُ وَلَا ٱلِّإِيمَانُ وَلَكِكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَاً وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (أَنَّ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ٥٠ ﴾ مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيَ مُّ وَٱلْكِتَابِٱلْمُدِينِ ١ إِنَّاجِعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَنَّ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِلَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمُ اللهِ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ (٥) وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهُ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٧٣ وَلَهِن سَأَلُنْهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهُ تَدُونَ (١)

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف م م م م م م م م م م م م م م م م م الداء و الد

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْـتًأ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ﴿ اللَّهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١١ ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهِ مَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أُومَن يَنشَؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنكَأَ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّابُ شَهَادَ أَهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ ۚ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَبًا مِّن قَبُلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (أَنَّ بَلُ قَالُواً أُوا إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُ تَدُونَ 🖤

س آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ اللَّهِ ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَنْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ = إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٥٠) إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ. سَيَمْ دِينِ (٢٦) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٧) بَلّ مَتَّعَتْ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ﴿ ١٨ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم ﴿ ۖ ۗ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 🖑 وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُو بٱلرَّحْمَن لِبُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 🐨



ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف (الموضعين) هشام وجهان: ۱. تخفیف المیم وهو المقدم ۲. تشدید المیم

لَمَّا

جاّء نأ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلِيهُوتِهِمْ أَبُوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَامَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَقِينُ (٥٠) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ (٣٦) حَتَّى إِذَاجِآء نَاقَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِثْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ الْفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَوَمَنكَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ ثِنَا ۗ وَسُتَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَأَرُسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَينِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ (٥٠) فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَائِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٢٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ اللهِ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَعَيِّى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ (٥) فَلَوْلَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءً مَعَهُ ٱلْمَكَيِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٠ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوَمًا فَسِقِينَ ﴿ وَ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِٓلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْدِيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَا لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٧٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ (٥٥) وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٥)

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف



جاّت ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

قَدُ جِئْتُكُمُ ابن ذكوان: إظهار

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونٍ هَلْذَاصِرَكُ مُّسْتَقِيمُ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ ولَكُو عَدُوٌّ مُّبِينُ الله وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢) إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ (١٦) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٥ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ يَعِبَادِي لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْوَمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَرَّنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ لَا الْمُخْلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْ بَرُونِ ﴿ إِنَّ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُّمُوهَا بِمَا كُنتُرُ تَعْمَلُونَ ٧٧ لَكُو فِيهَا فَكِكَهَ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأَكُلُونَ ٧٧٠

ا ورثتموها ابن ذكوان: اظهاد

لَقَدُ جِئْنَاکُم ابن ذکوان: اظهار

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٧٧ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٥٠٠ وَنَادَوْاْ يَحْدُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُثُونَ (٧٦) لَقَد جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلِلْكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ٧٧ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (١٨) فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ١٨﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيدُ ٱلْعَلِيدُ ﴿ اللَّهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ عَمْ ﴾ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٦﴾ وَقِيلَهُ, يَكَرِبِّ إِنَّ هَـَـُولُكَٓءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٧٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٨٨)



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ مَ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ (١) فِيهَايُفْرَقُكُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ (١) أَمْرًا مِّنْ عِندِنَاۚ إِنَّاكُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ۚ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٥) رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاًّ إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ۚ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيكُمْ أَنَّ وَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدَجَّآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ ا ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدٌ تَجَنُونُ السَّ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْبَرَيَّ إِنَّا مُننَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ ۖ كَرِيمُ (١١) أَنْ أَدُّواْ إِلَىٰ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (١٧)

ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

> ٥٩٥٥ نِقِبَنِ نِقِبَنِ ٥٠

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ ١٠ ﴾ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَبّكُرُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿١٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعَنَزِلُونِ ﴿١٠ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَـٰ وُلَآءٍ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَّهِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهَوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (17) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (0) وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَالِكَّ وَأَوْرَثُنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ (٧٧) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ \* وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلْتَوُّا مُّبِيثُ ا إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَكُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٣﴾ فَأْتُواْ بِعَابَا بِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿٣٤ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (٣٥) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿٣٦) مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٣٠٠

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العث

عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَذِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ۚ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ (١) طَعَامُ ٱلأَيْدِ (١٠) كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُوبِ كَغَلِي ٱلْحَمِيمِ (١٠) خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١١) مُمَ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (60) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا مَاكُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ (٧٧) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامِ أُمِينِ (١١) فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (٥) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًّا مِّن زَيِكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَهُ ۖ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴿٥٦

وعيون ابن ذكوان:

ابن ذكوان : إمالة فتحة

حمَّ تَنزيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ۚ وَأَخْلِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَثُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْأَنْ يَلْكَ ءَاينتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبَأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ - تُوْمِنُونَ (٥) وَيَلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرِ (١) يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَهْ يَسْمَعُهَ أَفَسُرِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم (٧) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلِيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ﴿ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۖ هَٰذَا هُدَكُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱليمرِ (١٠) ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهِ وَسَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ



ما ع هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْمَ أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَّبُرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٠٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ١٠٠٧ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَعَيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذَانْتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتُوا بِعَابَا بِنَآإِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ﴿ أَن قُلِ اللَّهُ يُحِيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِينَ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠) وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَتَرَىٰكُلُ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَى كِنْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُجَزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجُرِمِينَ ﴿ ۚ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ﴿٣٦﴾

**قيلُ** ابن ذكوان كسر القاف وقيل ابن دكوان: كسر القاف

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بهم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُوكَ ﴿٣٣﴾ وَفْيِلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَ لَكُمُ بِأَنَّكُمُ أَغَنَدُتُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُمُ ۗ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ اللهُ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَٰذُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۖ وَلَهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ (٢٦) المُوَرُّةُ لَا يُحْقِلُونُ الْمُ بس \_ والله الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المراكم الرحم المراكم الرحم المراكم الرحم المراكم المراكم الرحم المراكم المرا حَمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١) مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ ثُمَسَعًى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُوك مِن

حم تَرْيِلُ الكِنْكِ مِن اللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ (اللهُ مَا خَلَفَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعَرِضُونَ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدَّعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعَرِضُونَ (اللهَ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدَّعُونَ مِن اللهَ وَنِ اللهَ اللهَ قُولُ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ دُونِ اللهِ أَرُونِ اللهَ اللهَ عَن اللهَ مَن اللهَ مَن اللهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْ اللهِ مَن لَا يَسْ اللهِ مَن دُعَا يَهِ مَعْ فَلُولُونَ (١) لَا يَسْ اللهِ مَن دُعَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا يِهِمْ عَلَوْلُونَ (١) لَا يَسْ لَا يَعْ مَا وَمُنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْ لَا يَسْ اللهِ مَن دُعَا يَهِمْ عَلَوْلُونَ (١) لَا يَسْ اللهِ مَن دُعَا يَهِمْ عَلَوْلُونَ (١)

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا كُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعَداآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ (0) وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايننُنَا بَيّننتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُم هَلاَا سِحْرُّمُّبِينُ ﴿ ۚ اللَّهِ لَقُولُونَ اَفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُكُو فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْني وَبِنَنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٧ قُلْ مَاكُّنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّبُعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرٌ مُّينِ نُ اللَّهِ وَكُفَرْتُم بِهِ عَلَى أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبَلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ اللَّهُ أُوْلَيَكِ أَصِّحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣﴾

كُرها ابن ذكوان: ضم الكاف (الموضعين)

سُنّاً حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا ۗ وَحَمْ لُهُۥ وَفَصَالُهُۥ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِّيَّ إِنِّي تُبُنُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدَقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللهِ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفَّ لَكُمَّا أَتِعِدَآنِيَّ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَنُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ (٧٧) وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمُ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَارِ ۚ الْذَهَبْتُمُ طَيِّبَتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُمْ نَفْسُقُونَ (١٠)

تعد اننی ابن ذکوان: مد طبیعی شم نونین مکسورتین

ولنوفيهم ابن ذكوان: بالنون

وجهان ۱ تسهیل وادخال ۱ د هبتم ۲ تحقیق وادخال ۱ د هبتم ابن ذکوان: تحقیق بلا

ادخال



﴿ وَأَذَكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إَلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ اللهِ قَالُوٓ أَجَعُتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ ۦ وَلَكِكِنِّيٓ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُوك ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيةُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَىءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَمْزِءُ وِنَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَكُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ أَمَّ بَلْضَ لُواْعَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠) وَإِذُ صَرَفْناً ابن ذكوان:

بْرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنَّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (٣) قَالُواْ يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ الله عَنْ الْجِيبُواْ دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيعِ اللَّ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيَهِ ۖ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَ أَوَلَهُ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىُ لنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا صَرَأُوْلُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ تَعْجِل لِّمُمَّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَيَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ كَرْ يُلْبُثُواْ إِلَّا ن نَّهَارْ بِلَنَّهُ فَهَلْ يُهَلَّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٣٠)

## بِسْ \_\_\_\_\_ِاللّهَ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِ مْكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَالْكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَيَّى تَضَعَ الْخَرَّبُ أَوْزَارَهَا اللَّ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنفَهرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قَسَلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْسَلُهُمْ (٥) سَيَهْدِيمٍمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ اللَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ الْكَيْمَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقْدَا مَكُو اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا (١١) ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَولَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ ﴿ اللَّهُ



إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُو وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُمَثُوَى لَمُمْ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَفْنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ رسُوء عَمَلِهِ وَأَنْبَعُوۤ الْهُوَاءَهُمُ ١٠٠ مَّمُلُلُلْحَنَّةِ ٱلِّي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهُرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهُرُ مِن لَّهَ لَمْ يَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهَكُرٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَكُرُ مِّنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرٌ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤ الْهَوَآءَ هُو ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ (١٨) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدَجَّاءَ أَشْرَاطُهَأَفَأَنَّ هُمْمَ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ أَنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ ۖ

ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فَقَدُ جِآءَ

جآءَ تَهُمْ

فتحة الجيم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِسَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ اللهُ الْوَلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ ١٤ ۖ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارُهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴿ (٢٨) ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطُ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ ٣﴾

وَلَوْنَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ (٣) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّبِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورْ اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَلَهُمْ (س) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُكُمِّ ﴿ وَ ۗ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ الإِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّهَا إِنَّهَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ﴿ ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَاكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهَ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلِّواْ مِسْتَبِّدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثُلُكُمْ ﴿٢٦﴾





بكل ظَنَنتُمُ ابن ذكوان: ابن ذكوان: إظهار

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَ دَعَلَتِهِ ٱللَّهَ فَسَنُوَّيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْ نَآ أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًّا اللهُ بَلِ ظَّنَعْتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُ مَّ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَنُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

**بَلُ تَحَسُّدُونَنَا** ابن ذکوان: اظهاد

لْقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، نُدِّخِلُّهُ جَنَّنتِ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاكُمُ وَمَن يَتُوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنِهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطُا مُّستَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً

قُل لِّلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِي<mark>د</mark>ٍ



ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنتُ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، مَن يَشَآءُ لَوْتَ زَنَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذَجْعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوَاْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 🖤 لَّقَدَّ لَّقَدُ صَّدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ

بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ

فَتْحَافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ

ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠٠

مْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا فِي وُجُوهِهِ مِ مِّنَ أَثَرُ ٱلسُّجُودِّ ذَلِكَ مَثَلُّهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيْةِ وَمَثَلُهُرُ فِي ٱلْإِنجِيلِ كُزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْءَهُۥفَٵؘزَرَهُۥفَا عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وأُللَّهِ ٱلرِّحْمَازُ ٱلرِّحِي يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا يَجَهُرُواْلَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ

التوريلة ابن ذكوان : إمالة فتحة الداء والألف

سطعه و ابن ذكوان: فتح الطاء

فَأْزُرَهُ, ابن ذكوان: حذف الألف



قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيدٌ ﴿ آ الَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

جاء كُر ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَ رَّحِيثُ ۗ فَ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَآءَكُم ۚ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَنُصّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (١٠) وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرٌ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوُلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْ مَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُ مَكِيدُ اللَّ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله المُولِمِنُونَ إِخُولُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ إِيَّا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُوا بِٱلْأَلْقَنَبُ بِثْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمَّ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّمُ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ آبِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاً لللهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِ قُون (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

إدخال

كَنفرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ أَهِ ذَا رَجْعُ بِعِيدُ ( " قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ الْ اللَّهُ مَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ اللهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ ( ) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبكركًا فَأَنْكِتْ نَابِهِ عَنَّاتِ ٱلْحَصِد (١) وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلُعٌ نَضِيدٌ اللهِ أَدِّوَأَحْيَيْنَابِهِۦبَلْدَةً مَّيْـتَّاكَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَّبَهُ لُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ اللهُ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبِيِّعُ كُلُّ كُذَّبَ ْفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِٱلْأَوَّلِٰبَلْهُمْ فِي لَبْسِمِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ

وَلَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَكَنَ وَنَعْلَوُ مَا تُوَسِّوشُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحَنُّ ٱقْرَبُ إِلَيْ<mark>هِ</mark> مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ١٣﴾ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِك يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَحَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيثُ (٢٠) وَقَالَ قَرِينُهُ مَهَٰذَامَالَدَيَّ عَتِيدُ (٣٠) أَلْقِيَا فِي جَهَنِّمُ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ ( اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ( اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْلَدَّيَّ وَقَدُّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٢٠) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْغَبِيدِ (٢٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأُتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (٣) وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٠ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّمْ مَنْ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ (٣٣) ٱدْخُلُوهَا بسَلَيْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (١٣) لَهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (٣٥)

وجاءً تُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (المضعرن)

64000

وجاءَ ابن ذكوان امالة فتحة

ابل د كوال . إمالة فتحة الجيم والألف إ

مییب اَدْخُلُوهَا

هشام: ضم التنوين وصلاً ابن ذكوان: كسر التنوين

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَحِيصِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ حَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٧٧ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ اللَّهِ الْمَا الْمَا اللَّهُ مُا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهُ إِنَّا نَعَنُ نُعِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ إِيَّوْمَ تَشَّقَّقُ ۖ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ النَّ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّادٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللَّهِ وَٱلذَّرِيَنتِ ذَرُوا ﴿ ۚ فَٱلْحَكِمِلَتِ وَقُرَا ﴿ فَٱلْجَنْ يِنتِ يُسْرًا ﴿ ۖ فَٱلْجَنْ يِنتِ يُسْرًا ﴿ ۖ فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمَّرًا ﴿ ﴾ إِنَّا لَوُعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ ﴾ وَإِنَّا لِدِينَ لَوَقِمُ ۗ ﴿ ﴾

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قُولٍ تَحْلَفٍ أُفِكَ ﴿ ۚ فَيُنِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرُ وِسَا هُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهِ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ عَشَتَعَجِلُونَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ <u>وَعُيُونٍ الْأَنَّ</u> } َ اخِذِينَ مَا ٓ ءَ انَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قِلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَقِ آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ (() وَفِ ٱلْأَرْضِ ءَاينتُ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهِ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ثَ ﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ كُمِّثُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ الْآ)ُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهَلَمَ ٱلْمُكْرَمِينَ الْآ) إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما ۖ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عِنْجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧) ۗ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمٍ عَلِيمٍ الله المَّا الله المَّرَأَتُهُ. فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَالَمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِع إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ (٢٠) اللهُ اللهُ

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسد العين

إِبْرَهِيمَ ابن ذكوان

ابن دخوان کسر الهاء ثم یاء

ابن ذكوان: إمالة فتحة



 ال فَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْوَ أَإِنَّا آرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ (٣٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِندُرَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٠) فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٧٧ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُانِ مُّبِينِ الْاسُّ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ الْآلُ فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلَّيْمِ وَهُوَ مُلِيمٌ اللَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمَ اللَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللَّهِ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِبْلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ أَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُو نَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّى لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥)

قيل بن ذكوان: سر القاف

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوَ مَحَنُونُكُ اللهُ أَتُواصَوْابِهِ عَبِلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللهِ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ (٥) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ ال وَٱلظُّورِ اللَّ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّ فِيرَقِّ مَنْشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعٌ ﴿ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهُ فَوَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِّبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبُصِرُونَ ۞ ٱصَلَوْهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ اللَّ فَكِهِينَ بِمَا ءَالنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ الْمِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينِ أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيِّنَّهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيِّنِهِمْ وَمَآ أَلَئْنَهُم مِّنَّ عَمَلِهِ رمِّن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي عِاكَسُبَ رَهِينُ ال وَأَمَدُدنَهُم بِفَكِهة وَلَحْرِمِّمَّايَشْهُونَ اللهُ يَنْنَزَّعُونَ فَهَاكَأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ١٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُونُ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعَنُونِ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكَرَبَّصُ بِهِ ـ رَيِّبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَبِّصِينَ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُمْ بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى ءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٣٠) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمُّ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ لَهُمُ سُلَّا يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ أَمْ تَسْتَكُهُمُ أَجَرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ ثَا ﴾ أَمْ يُريدُونَ كَيْدَأَفَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ ﴿ ثَا ﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَإِن يَرَوَّأ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ لَنَكَ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱصْبِرُ لِحُكِّمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بِكُرَ ٱلنَّاجُومِ ﴿ الْ

أَلْمُصَيْطِرُونَ ابن ذكوان : بالصاد بدل ماگذب ابن ذكوان: تخفيف الذال

رأى ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة (الموضعين)

رواه ابن ذكوان وجهان:

ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲.فتح

وَلَقَدُ جاءَهُم ابن ذكوان: انظهار وإمالة فتحة الجيم

> ورگی، نیمن المین اصور المین المی

وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ 🕔 مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ 🕦 وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّهُ عَلَّمَهُ وَشَدِيدُٱلْقُوكَ ا ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ ثُمَّدَنَا فَلَدَ لَى ١٠ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْأَدُنَىٰ ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۚ مَاۤ أَوْحَىٰ ﴿ اللَّهُ مَاكَذَّبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى إِنَّ أَفَتُمْرُونَهُ,عَلَىمَايَرَىٰ إِنَّ وَلَقَدْرَ الْهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ١٠ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ اللهِ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى اللهُ لَقَدْرَأَى مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيِّ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ أَنَّ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١١٠ يَلْكَ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيزَى ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَ جَّاءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدَىٰ اللَّهِ الْمِلْإِنسَينِ مَا تَمَنَّىٰ اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى اللَّهِ اللَّهِ وَكُرِمِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ٓ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى ١٠٠٠ عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَأَ ذَٰلِكَ مَبْلَغَهُم مِّنِ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَىٰ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله أعندُهُ، عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَيّ اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَ إِبْرُهَا مَ الَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا لَا نَزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ۚ ثُمَّ يُجْزَٰنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ (13) وأَنَّدُهُو أَضْحَكَ وَأَبَّكِي (13) وأَنَّدُهُو أَمَاتَ وَأَحْيَا (13)

و إبراهيم ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء

وَأَنَّهُ,خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرَ وَٱلْأَنثَىٰ ﴿ ثَنَّ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُتُنَّىٰ ﴿ ثَا ۖ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ٢٤ ۗ وَأَنَّهُ مُهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ ٢٠ ۗ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ وَتُعُودًا فَمَا ٱبْقَىٰ ﴿ ٥ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٥٠) وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿٢٥ ۚ فَغَشَّلَهُامَاغَشَّىٰ ﴿٣٥ ۚ فَبِأَيِّءَا لَآءٍ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ ﴿٤٥ ۗ هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ كَالَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ٥٧ اَفِمَنْ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥٨ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبُكُونَ ١٠٠ وَأَنتُمْ سَيِدُونَ ١٠٠ فَأَسَجُدُواْ يَتِّهِ وَأَعْبُدُوا ١١٠ (١١) مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحَمْزِ ٱلرِّحِهِ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ۞ وَإِن يَرَوُّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمَّ إِنَّ وَكَذَبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهُواَءَ هُمَّ كُلُّ أَمَّر مُّسَّتَقِرُّ ﴿ ۚ وَلَقَد جَّاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ حُمَةُ أَبِلِغَةً فَمَا تُغَن ٱلنَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ اللَّهِ حِد اللهُ عَنْهُمُ مَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ مِنْكُرٍ اللهِ



وَلَقَدُ جاءَ هُم ابن ذكوان: اظهار وإمالة فتحة الجيم

خُشُّعًا أَبْصُارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأْنَهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفُرُونَ هَلْذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴾ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ﴿ ۚ فَفَنَّحْنَآ أَبُوٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرٍ اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْقُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ اللهُ يَعَرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَرَكُنكهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفَكِيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ اللَّهِ مَانِكُ أَلنَّاسٌ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِمُنْفَعِرِ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهُ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُّدَّكِرِ اللَّ كَذَّبَت ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ اللَّ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتِبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَشُعُرِ اللَّهُ أَ • لَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَيْتُرُ ١٠٠ سَتَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلأَشِرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ اللَّهُ



عِمُونًا ابن ذكوان: كسر العين

اوجه:

ررتبة كالتالي:

۱. تسهيل مع الإدخال مع الإدخال الإدخال مع تحقيق مع تحقيق الفهزة الثانية الثانية الثانية الدخال الثانية الدخال المدرة الدخال

أَ عُلِقِي ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

وَنَيِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بِيَنَهُمْ كُلَّ شِرْبِ تَحْضَرٌ ١٠٠ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ ١٦ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٦ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمَّ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرِ اللَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ الس يَعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ بَجِّزِى مَن شَكَرَ ﴿ ٥٣ ۗ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارَوًا بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٧٣) وَلَقَد صَبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ الْ١٠) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنِا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدَجَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اللَّهُ كُذَّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلُّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِرٍ ١٠٤ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِ ٱلرَّبُرِ اللهُ الْمُرْتِقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْفَصِرٌ اللهُ سَيْمَ رَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ١٠٠ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدرِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ وَخُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدرِ لا اللهِ

وَلَقَدُ صَبَّحَهُم ابن ذكوان: إظهار

ولُقدَّ جِاءَ ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف





والإكرام ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲.فتح

رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿٧٧﴾ فِيأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴿٨٠﴾ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَإِلَّا عَالَآءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ اللَّهُ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَيم اللهِ عَبِأَيَّ ءَالآء رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ اللهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله عَن الله عَن في السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِهُ وَفِي شَأْنِ ( الله الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ اسْنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّذُ ٱلنَّقَلَانِ ﴿ أَنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَهَعْشَرَا إِلْحِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ اللَّهِ عَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنكَصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَبِأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَيُومَ بِدِلَّا يُسْتَكُ عَن ذَنْبِهِ عَ إِنْ وَلَاجَانٌ ﴿ ﴿ فَإِلَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَحِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ فِيَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ هَذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ اللهَ فَبِأَيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكُذِّ بَانِ اللهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِيهِ عِنَنَانِ (١٠) فَهَأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧) ذَوَاتَٱأَفْنَانِ (١) فَيَأَيَّءَالآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ (١) فيهماعَيْنَانِ تَجِّرِيانِ ١٠٠ فَبِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١٠٠ فِيهِمَامِنْكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٠) فَبِأَيَّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (00) فيهنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهِ عَلَيْهِ مَتِكُما تُكَذِّبَانِ اللهِ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَيأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَا مَّتَانِ اللهُ فَإِلَيَّ الآءِ رَبِّكُما أَكَدِّبَانِ اللهُ فيهما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴿ فَإِلَّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا نَكُ

والإكرام ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

(\$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fig}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fig}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fig}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fig}}}}{\fin}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\fig}}}}{\frac{\frac{\firac{\frac{\frac{\frac{

افَكِهَةٌ وَنَغَلُّ وَرُمَّانُ ۖ ﴿ فَيَأْيِءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ فِيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانُّ ﴿ ۚ فَهَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ ﴿ ۚ ۖ <del>حُورٌ</del> مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْجِيَامِ اللَّهِ فَإِلَّي ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهِ لَدۡ يَطۡعِثۡهُنَّ إِنسُ قَبۡلَهُمۡ وَلَاجَانُّ ۖ ﴿ ۖ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ٧٣ فَبِأَيّ ءَ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ الْبُركَ أَسْمُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَعَهُمَا كَاذِبَةُ ۗ ۚ كَا خَافِضَةُ رَّافِعَةُ ٣ُ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٤٠٠ وَيُسَّتِ ٱلَّحِبَالُ بَسًّا ﴿ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْكِئًا ١٠٠ وَكُنتُمْ أَزُوكِجًا ثَلَاثَةً ١٠٠ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ مَا أَضَعَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْعَابُ الْمُشْتَمَةِ ﴿ مَا آ أَصْحَابُ ٱلْمَشْتَمَةِ (١١) وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ (١١) أُولَيَتِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ٣) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ الْأَا ثُلَّةُ يُمِنَ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّا وَقَلِيلُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ (١١) عَلَى شُرُرِمَوْضُونَةٍ مُّتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ تُحَلَّدُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللهُ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ اللَّهِ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ وَلَمْ مِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَحُوزُ عِينٌ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٣ جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ لَايَسَمَعُونَ فِهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا شَلَ وَأَصْحَبُ ٱلْمِينِ شَلَ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ﴾ فِي سِدْدِ تَغَضُودٍ ﴿ ﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ ﴾ وَظِلٍّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِمَّسُكُوبِ اللهُ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ الْآ وَفُرُشِ مَرَفُوعَةٍ الْ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ اللَّهُ فَعَمَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتَرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَعِينِ اللهُ ثُلُقُ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَثُلَّةُ مُنَ ٱلْآخِرِينَ اللهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ اللهُ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (٣٠) فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (١٠٠) وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (١٠٠) لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١٠٠١) إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتَّرَفِينَ ١٧٠١) وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مُتَّنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَاءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهِ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ ﴿ ١٥ ۚ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ ٥٠ ﴾

ايذ ذكوان: تحقيق بلا إدخال أعنا ابن ذكوان: تحقيق بلا ادخال هشام وجهان: الدالتسهيل مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال الن ذكوان: إدخال إدخال إدخال

> وگگه نښې د نښې د د ووړې

إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَونَٱلۡمُكَذِّبُونَ ﴿٣٥ ۖ ٱلْأَكِلُونَ مِن شَجَر مِّن زَقَّو مِ فَمَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَهُ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ وَهُ فَشَارِيُونَ شَرْبَ ٱلْجِيمِ (٧٥) هَلَدَا نُزُلُّهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٥) نَحَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥٠ الْفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُّونَ ﴿ ١٠ ٤ مِ الْنَعُرِّ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (١٦) نَعَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٦) عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُكُواللَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اللَّ ٱفْرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَالَمُ اللهُ مَا اللهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّارِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآ مُ لَجَعَلْنَكُ حُطَّىمًا فَظَلْتُدُ تَفَكَّهُونَ ﴿ v } إِنَّالَمُغْرَمُونَ ﴿ v } بَلْ نَحَنُ يَحْرُومُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشُرَبُونَ ﴿ ﴿ يَ النَّهُ أَنزَ لِتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ۚ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشَكُّرُونَ ٧٣) أَفَرَءَ يَتُكُوا لَنَارَ الَّتِي تُورُونَ ٧٣) ءَ الْنَحُ أَنشُو أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ اللَّهُ نَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوينَ 🥎 فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ 💮 ﴿ فَكَلَّ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ (٧٧) وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ (١٧)

إِنَّهُ وَلَقُرُءَانُّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فِي كِننَبِ مَكْنُونِ ﴿ ٨ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطُهَّرُونَ ﴿ (^ ) تَنزِيلُ مِّن رَّبِٱلْعَالِمِينَ ﴿ ٢٨ ۖ أَفَيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿١٨ فَلُوَلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ (٥٨) وَأَنتُدَ حِينَهِ ذِ نَنظُرُونَ (٥٠) وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكِن لَانْتَصِرُونَ اللهُ فَلُولَآ إِن كُنْتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٨) تَرْجِعُونَهَ] إِنكُنتُمُ صَدِقِينَ (٨٠) فَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (٠٠) فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ إِنَّ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ إِنَّ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابٍ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّهَا لِينَ ١٠٠ فَأَزُلُّ مِنْ حَمِيدٍ ١٠٠ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٧٧) إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْمَقِينِ (٨٨) فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (١٠) ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْتِيء وَنُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُوبِ ( ) ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسَتَخَلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُّ كَبَيرُ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ \* ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورَ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْنَا أَوْلَيْهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلٌّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقِرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِالْمَئِنِ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسْ مِن نُّورِكُمْ فِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ دَبَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِ رُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ مَيْنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِئَّكُمْ فَنَنتُورُ أَنفُسكُمُ وَتَربَّصُتُمُ وَارْتَبْتُمُ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّهِ فَٱلْمَوْمَ لَا تُؤْخِذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمَّ وَكِثِيرٌ مِّنَّهُمَّ فَسِقُونَ (10) ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَىٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قیل ابن ذکوان: کسر القاف جاآء

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُولَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايَدِينَا أُولَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِكُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُودِ (١١) سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَبْرَأُهُ مَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلًا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفُرَحُواْ بِمَا ءَا تَنَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحُولُ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (٣)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ. وَرُسُ بِٱلْغَيَّبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ ثَنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرُهَلَـمُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم ثُهُتَالٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيـلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّاٱبْتِغَآ هَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاَتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧) لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٨)

و إبرهيم ابن ذكوان: كسر الهاء

قد سمع ابن ذكوان: إظهار مِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ آ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا بِهِم ۗ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهَّرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ۖ فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِهُ نَأْ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦَّ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبُوُّا كَمَاكُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتُ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ وَمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَىٰ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثْمٌ يُنِبَتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مَ لَوُلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلنَّجَوَى مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مَ وَإِذَا فَيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

ج آموك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل ابن ذكوان: كسر القاف (المندون) السفقة ابن ذكوان: تحقيق بلا إدخال

هشام وحهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

م أسفقة ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> شَيْعِ هشام وقفاً: أربعة أوجه

يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ـ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَوْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّ-اللهُ عَالْشُفَقَنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمُ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٥) أَتَّخَذُوا أَيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّن ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَحْلِفُونَ لَكُورٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ٱلْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ أَن ٱسْتَحْوَدْ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمُّ أُوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَكَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَالَّذِي آخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأُوَّكِ ٱلْحَشَرَ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوًّا وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُ يُخِرِيُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٣

این ذکوان:

تنوين فتح

ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِيقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيِي وَٱلْيَتَكَيَى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا تَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَةِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُٱلصَّادِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١١) لَبِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِن اللَّهُ اللَّ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهِ لَهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفَّرُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءُ مِنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾



جاءُو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَكَانَ عَلِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِادَيْنِ فِيهَاْ وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلۡتَـٰظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواًتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمُ أَنفُسَهُمُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلتَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ أَنَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةُ هُوَ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمُ ٣٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ السَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدُافِ سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّاإِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَآءُ وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّهِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ يُفَصَّلُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمُدُ كَانَتْ لَكُمْمْ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهَلِمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْ كَرْبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَارَبَّنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

جاء كُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِبْرُهِيمُ ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء وري المنظمة ا

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ إِسَّوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴿ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْتُ ٱلْحَيدُ (١٠ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَىٰكُو ٱللَّهُ عَنِٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَ نَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَاءَ حُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِّ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرَ وَسْنَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْنَكُواْ مَاۤ أَنفَقُوٓأ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُوْ شَىَّءُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ اللَّا

ماء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جآء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُن بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ السَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِكِمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهِ اللَّهِ عَلُونَ اللهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ﴿ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ كُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓ ا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيلِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحَمَدُّ فَلَمَّا جَاءَهُم وِالْبِيَتَنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۗ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللَّهِ هُوَالَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُو عَلَى تِعَزَةٍ لُنَجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ لُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنكُنْهُمْ فَعَكُونَ (ال يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَىٰ يَحُبُّونَهُ ٱنصَرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيكٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٠ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَٰنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَآيِفَةٌ مُنَابَغِ ﴿ إِسْرَتِهِ يِلُ وَكَفَرَت طَّآبِهَٰةٌ ۖ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ السَّ





التورينة ابن ذكوان: إمالة فتحة

الحمار ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسَعُواْ إِلَى فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَعُواْ مِن فَضِّلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ فَفْلِحُونَ وَابْنَعُواْ مِن فَضِّلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ فَفْلِحُونَ وَابْنَعُواْ مِن فَضِّلِ اللّهِ وَارْكُولُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ فَفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُواْ يَحِكُم اللّهُ وَوَمِنَ البّحَرَةُ وَاللّهُ خَيْرُ الزّوقِينَ اللّهُ مَا عَلَكُولُوا اللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَمِن البّحَرَةُ وَاللّهُ خَيْرُ الزّوقِينَ اللّهُ مَا عَنكُ اللّهِ خَيْرُ مِن اللّهِ وَمِن البّحَرَةُ وَاللّهُ خَيْرُ الزّوقِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللل

بِسْ مِلْسَالُةُ مَا لَكُمْ مَنِ ٱلرِّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا اللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُمْ عَلَى قُلُومِمْ عَلَى قُلُومِمْ فَعُمْلُونَ ﴿ وَاللَّهِ إِلَيْهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كُفُرُوا فَطُيعَ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ آ فَا إِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجَبُكَ أَجْسَامُهُمْ فَهُمْ اللَّهُ مَعْ فَعُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلُواْ مَشْمَعْ لِقَوْلُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلُواْ مَشْمَعْ لِقَوْلُواْ مَشْمَعْ لِقَوْلُواْ مَسْمَعْ لِقَوْلُواْ مُسْمَعْ لِقَوْلُواْ مَسْمَعْ لِقَوْلُواْ مَسْمَعْ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعُمْ فَصُدُولَ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمْ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

جاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

قيل ابن ذكوان:

وَ إِذَا فَيْلَ لَمُهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّواْ رُءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَابَنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلُّهَمُ وَاللَّهُ لَمُ أَمْوَلُكُمْ وَلا آُولَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخُرْتَنِي . إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُها وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمِا تَعْمَلُونَ اللهُ

بان ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

## ؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرِّحِيهِ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافٌّ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلَيْمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥ فَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْسُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ كَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الَّانَ لَيْ يَعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ

لَنَبُعَثُنَّ ثُمُّ لَنُنَبَوُنَ بِمَاعَمِلَتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَالْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ ٱلّذِي آنز لَنَا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿ فَا مَوْمَ اللّهِ وَيَعْمَلُ يَجْمَعُكُم لِي اللّهِ وَيَعْمَلُ يَجْمَعُكُم لِي وَمِن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لَهُ كَنْ مِن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لَهُ كَنْ مِن يَعْرِي مِن تَعْنِهَا صَلِحًا لَهُ كَنْ مِن اللّهِ وَيَعْمَلُ مَن اللّهُ وَيَعْمَلُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

الجزء الثّافِرُ فَالعَيْشِرُونَ

٩

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَ أُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تُوَلَّيْتُ مُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ لا إِنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُم وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الله إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضِعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ



بِسْ إِللَّهِ الرَّحْيَرِ الرِّحِي

يَّاأَيُّهَا النَّيْ إِذَا طَلَقَتْمُ النِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ فَ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُحْرِجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُوهُنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ اللَّهِ وَمَن يَعْدَرُ وَاللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللَّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَ اللَّهُ وَمَن يَتَعَد خُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا اللَّهُ يَعْد وَلِ اللَّهُ وَمَن يَعْد وَلِكَ أَمْرًا إِنَّ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ اللَّهُ يَعْد وَلِ مَن كُون اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَعْرُوفِ وَأَشْهِ دُواْ ذَوَى عَدْلِ مِن كُن يُؤْمِنُ وَأَقْمِ مُوا اللَّهُ هَا دُونَ عَدْلٍ مِن كُن يُؤْمِنُ وَأَقْمِ مُوا اللَّهُ هَا دَا اللَّهُ هَا دَا اللَّهُ هَا مَن كُوم وَاللَّهُ مَن مَا اللَّهُ هَا مَا اللَّهُ هَا مَن اللَّهُ وَالْمُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ مُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بِٱللَّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ۚ وَيَرْزُقُهُ

مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْإَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ اللَّهِ أَنْ لِكُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْ لَهُ وَ

إِلْكُمُ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ - وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ١٠٠٠

قد جَعَلَ ابن ذكوان:

001

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُزَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَنَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَيْمِرُواْ بِيِّنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَ تَعَاسَرَثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنَفِقَ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُنْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًانُكُوا اللهِ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً الْفَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ مَا اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُّدْخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فَهَآ أَبُدُّ أَقَدُ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴿١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ

ابن ذكوان ضم الكاف



يُّهُا ٱلنَّيَّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَ ٰحِكَ وَٱللَّهُ وِرُّ رَحِيمٌ اللهُ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ يَحِلَّهَ أَيْمَنِيكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَئُكُمْ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبَيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِدِ عَدِ فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ ۚ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بِعَضَّ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ - قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَٓ آقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَد صَّغَتْ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظُّلُهُ رَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ الْ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِئَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِيدَاتٍ سَيَحَتٍ ثَيّبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (١٠) يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيُومْ إِنَّمَا تَجُزُونَ مَاكُنُّمُ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

فَقَدُ صغت ابن ذكوان: إظهار

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ تَجُرى مِن تَعۡتِهَا ٱلْأَنۡهَـٰرُ يَوۡمَ لَا يُحۡنرى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ وَوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَّأَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَوْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَفْيِلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🕛 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنينِينَ اللَّهُ

و قيل ابن ذكوان:

عمران ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو

المقدم ٢. بالفتح

هک ترکی ابن ذکوان:

وَلَقَدَّ زُيَّنَاً ابن ذکوان

برو وجهان: ١. إظهار وهو المقدم ٢. إدغام

قد جاء نا ابن ذكوان: إظهار وإمالة فتحة الجيم والألف



وَأَسِرُّواْ قَوَلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ, عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ (١٠) وَالْمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمُ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٧﴾ أَوَلَدُ يَرُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمۡ صَّنَفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ السَّاَمَنُ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ ا أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَالِلَّجُّواْفِ عُتُوِّ وَنُفُورِ ١٣٠٤ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِءَأَهْدَىٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَىٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًامَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ثَا ۚ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ كَا اللَّهِ عَلَمُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ثُنَّ وَلَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠ ﴾

وجهان:

۱. التسهيل مع الإدخال مع الإدخال ٢٠ . تحقيق مع الإدخال الثانية مع الإدخال مع الإدخال مع الإدخال ابن ذكوان:

وَقِيلَ ابن ذكوان: كسر القاف

فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سْيَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَقِبْلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِدِءتَدَّعُونَ اللَّهُ وَمَنَّمَ قُلْ أَرَءَ يَتُكُرْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَنَّمَعِي أُوَ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينِ السَّ لْقَلَمْ وَمَايَسُطُرُونَ ١٠ مَٱ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ﴿ الْ تُبْصِرُ وَنُصِرُونَ ١٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّارَبَكَ هُو أُعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَاتُطِعُ كُلُّ حَلَّافِ مَّهِينِ ﴿ أَنَّ هُمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ﴿ أَنَّ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمِ اللهُ عُتُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اللهُ عِنْ اللهُ وَبَنِينَ اللهُ إِذَا ثُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَّا قَالَ

المنتب ا

م أن ابن ذكوان: تسهيل بلا إدخال

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿ ۚ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كُمَا بِلَوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّن زَّبِّك وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠٠ فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ ١٠٠ فَنَنَادُوْ أَمُصْبِحِينَ ١١٠ أَنُ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْهُمْ صَرِمِينَ اللَّهِ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللَّهُ أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ ١٤ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ ﴿ ١٠ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ الُّونَ ﴿ ۚ كَا خَنُ خَرُومُونَ ﴿ ٢٧ ۚ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُولُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ ﴿ فَالْوُاسُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْ يُوتِلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللَّ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهُ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ النَّهُ اللَّهُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَالِكُو كَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللَّهُ الم لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣ ۚ إِنَّ لَكُورِ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿٧٣ أَمْ لَكُورَ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُم أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَنَّ أُمُّ هُمُ شُرَكًا مُ فَلْمِأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ الْ ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ عَدَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَذَرِجُهُم مِّن حَيْد لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ وَأُمِّلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ ثَنَّ الْمُهُمِّ أَجُرَا فَهُم مِّن مَّغْرَ مِرْمُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَا ٓ أَن تَلَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّيِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ اللَّهِ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (0) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيْزِ لِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِمْ لَمَا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ، لَمَجْنُونُ ﴿ ٥ ۚ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالِمِينَ ﴿ ٥٠ ۖ مِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرِّحِيمِ اً ) وَمَا أَذُرُ بِكَ مَا أَلْحَاقَتُهُ ﴿ ٢ ﴾ كُذَّ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاعِيَةِ ﴿ كُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ (٥) سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ( ۖ فَهَلَّرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ الْ

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح، وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف

فهل تری ابن ذکوان:

وجآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

ءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ۚ ۚ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ فَي إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ نَفَحَةُ وَحِدَةٌ اللهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةَ وَحِدَةَ اللهُ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَانشَقَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةُ (اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهِا وَيَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثَمَنِيَةٌ اللهُ يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ اللهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيَةُ ﴿ وَا ۗ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَ ۚ فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ اللَّهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٧٧ۗ كُلُواْ وَاُشَرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسۡلَفُتُمُ فِٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ ٣٣ ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبْهُ، بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يِنْكِنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَبِيهُ الْكُ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (٢٠) يَلَيْتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (٢٠) مَآأَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿٧٧﴾ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ ﴿٨٧﴾ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿٧٩) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ إِنَّ ثُرَا فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ إِنَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ الْآلَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ السَّ

سَكَة لطيفة على هاء تاليته لابن عامر ابن ذكوان وجهان: ۱. بالياء وهو المقدم ۲. بالتاء

ندگرون ابن ذکوان وجهان: ۱. بالیاء وهو المقدم ۲.بالتاء

ِ ٣٦ وَمَاهُوَ بِقُوْلِ شَاعِرِ فَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ كَاهِنْقَلِيلًامَّايَذًكُرُونَ ۖ ﴿ ثَا نَبْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِ نَقَوَلَ عَلَيْنَابِعْضَ أَلَا قَاوِيلِ ﴿ " كَا لَأَخَذَ نَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ مُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ ثَا فَمَامِنكُم مِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ ثَا وَإِنَّهُ وَلَنَذَكِرَهُ ۗ ٧٤) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُومٌ كُذِّبِينَ ١٩٠٠ وَإِنَّهُ إِلَّا وَ اللَّهُ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (٥٠) فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ اللَّكَ فِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَا فِعُ ال

لْمُجْرِمُ لُوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِي هِ- وَأَخِيهِ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّهِ كَلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ إِنَّ أَنَزَّاعَةٌ لِّلْشُّوىٰ ﴿ اللَّهَ عُواْ مَنْأَذَبُرُوتُولُّكُ اللُّ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ اللَّهِ ﴿ إِنَّا أَلِإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا (١) إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا (١) وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (١) إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ سَنَ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ الْكَ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ١٠٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ﴿٧٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿٨٧ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ثُا لَا فَكُنِ ٱبْغَيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْنِكَ هُوُ ٱلْعَادُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الآكُ وَٱلَّذِينَ هُم مِشْهَدَتِهِمْ قَايِمُونَ الآكُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٣٣) أُولَيِّكَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنَّ الْهَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلْكَ مُهُطِعِينَ وَ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيُطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نِعِيمِ السَّ كَلَّآ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ السَّ



أَقْبِهُ بِرَبِّ ٱلْمَسَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ ٣٠ كَا عَلَىٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرَامِنْهُمْ نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ لَا فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يُومَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجُدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ٧٤ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ ٢٤ ﴾ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَّ أَنذِرٌ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۗ ۚ فَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينُّ ۗ إِنَّ أَنُٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُم تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اللهِ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآ ِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغُفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَازًا ١٠٠٠ ثُمَّ إِنِّي أَعَلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا ١٠٤ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ١٠٠

جآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ ۖ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوا لِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لُّكُورْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلَ لَّكُورُ أَنْهَارًا ﴿ اللَّهِ مَالَكُورُ لَا نُرْجُونَ بِلَّهِ وَقَارًا ﴿ ال وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللهُ الْمُرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا السَّ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا السَّ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللهُ شُمَّيْفِيذُكُمْ فِيهَاوَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ١٠٠ لِتَسَلُّكُواْمِنَهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ فَا لَنُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمْ رَدَّهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١١ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا الله وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللَّهِ مِّمَّا خَطِيتَ بِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ١٠٥ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَنْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ كُنَّ أَرِّبَ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بِسُعِ ﴾ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نُبَازًا (اللهِ

بيتي ابن ذكوان:



قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوۤ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ انَّا عَجِبًا ﴿ ﴾ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَّا بِهِ ۚ وَلَن نَّشُرِكَ بِرَبِّنَاۤ أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥكَا كَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا آَنَ لَأَن لَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كَمَا ظُنَنْكُمْ أَنَالُهُمْ أَن لَيْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجِدْنَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠ وَأَتَاكُنَا نَقَعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ وشِهَا بَارَّصَدُا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِيٓ أَشَرُّ أَرْبِدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكُّكُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَنَّا آَنَ لَّن نُعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ، هَرَبًا إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى ءَامَنَّا بِهِ مِ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغُسًا وَلَا رَهَقًا ﴿٣ ﴾

فرادوهم ابن ذكوان وجهان: ۱. بالفتح وهو المقدم

الزاي والالف

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تُحَرَّوْاْرَشَدُالْ الْ الْمُأَالُلُقَاسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا (١٠) لِنَفْنِنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ع نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمَسْ جِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مُلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يِكُونُونَ عَلَيْهِ لَبُدًا (١١) قَلَل إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ اَحَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لا آَمُلِكُ لَكُو صَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ١٠٠ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَنتِهِ ء وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ ثَا فَلْ إِنْ أَدْرِي أَقُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَدلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ وَ أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا (٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَنَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدُا ﴿ ١٠

هشام وجهان: ۱. ضم اللام وهو المقدم ۲. کسر اللام لیکا این ذکوان: کسر اللام



بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



وجهان: ۱. فتح،وهو ٢. إمالة فتحة الراء والألف

الشين والألف

ٱثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ (١٦) ثُمَّ أَدْبَرُ وَٱسْتَكْبَرُ (٣٧) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ ُ (17) إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قُوْلُ ٱلْبَشَر (٥٠) سَأْصَلِيهِ سَقَرَ (٦٠) وَمَآ أَدْرَبْكُ نَقُرُ اللهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا نَذَرُ اللَّهُ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ اللَّهُ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَمَ (٣) وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَنْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضُّ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَرَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (١٦) كَلَّا وَٱلْقَمَر الْآلُ وَاللَّيْلِ إِذَا دَبُرُ اللَّهِ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٠) نَذِيرَا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَآءَ مِنكُوّ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْيَنَأُخُرَ (٧٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ٢٣ ﴾ إِلَّا أَصْحَبُ أَلْيَهِينِ ﴿ ٢٣ ﴾ في جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ كُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينُ مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ كُنَّ قَالُواْ لَرُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ۚ ۚ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ۖ ۚ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايَضِينَ انْ وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (٥٠) حَتَّىٰ أَتَـٰنَا ٱلْيَقِينُ النَّ

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشون والألف



نفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ كَا الْمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ مُرُ مُسْتَنفَرَةً ﴿ إِنَّ فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ إِنْ إِبْلَ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ اللهِ كَلِّ بَل لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ ﴿ ٢٠ كُلَّا إِنَّهُ مَنْدُكِرَةٌ ﴿ ٢٠ فَمَن شَاءَ ذَكَرُهُۥ ﴿ ٤٠ الْأَكْثِ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۞ الله وَرُلَا لَقَنَّا مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل \_ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرِّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِيُومِ ٱلْقِيكُمَةِ اللهُ وَلاَ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللهُ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَعْمَعُ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَ ﴿ الْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْإِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَصْرُ ٧ وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ أَوَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ أَيُقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفُرُ اللَّهُ كُلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذِ ٱلْمُسْنَقَرُّ اللَّهُ يُنَبُّو الإنسَانُ يَوْمَ يِذِيما قَدَّمَ وَأَخَرَ اللَّهُ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ اللَّ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ١٠٥ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَ انَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وقيل ابن ذكوان:

كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَٱلْعَاجِلَةَ ﴿ ١٠ وَيَذَرُونَا ٱلْآخِرَةَ ﴿ ١٠ وَجُوهُ يُومَيِذِ نَاضِرَةً ﴿ ١٧ إِلَىٰ رَبِّهَانَاظِرَةٌ ۗ (٧٧) وَوُجُوهُ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿ ٣٧ نَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَافَاقِرَةٌ ﴿ ٢٠٠٠ كَلَّ إِذَا بِلَغَتِ ٱلنِّرَاقِيَ ( ) وَقْيِلَ مَن رَّاقِ ( ) وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ ( ٧٧ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ اللهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ اللهُ فَلاَصَدَّقَ وَلا صَلَّى الله وَلَكِن كُذَّب وَتُولِّكُ اللهُ أَمَّ ذَهَب إِلَىٰ أَهْلِهِ عَيْدَمُطِّي اللهُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى الْآَنَ أَمْمَ أَوْلِي لَكَ فَأُولِنَ اللَّهِ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكُ سُدًى الْ ٱلْوَ يَكُ نُطَفَةً مِن مَّنِيّ تُمْنَىٰ ﴿ ثُلَّ الْمُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ١٧ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْيَٰ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِكِمِ هَلْأَتَى عَلَى ٱلإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذَكُورًا اللهِ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ١٠ ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَكُسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الل ٱلْأَبْدَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ١٠٠٠

سلسلا ابن ذكوان: وصلاً: حذف الألف وقفاً وجهان: ١. حذف الألف وهو المقدم ٢. إثبات الألف

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ كَا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًاكَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ١٠ إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِئِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَزَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ بِرُا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِ إِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرَا (٥٠) قَوَارِيرِاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقْدِيرًا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ ٧٧ عَيْنَافِهَا تُسَكَّى سَلْسَبِيلًا (الله الله ويَطُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنثُورًا وَاللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمُّ زَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكُاكِيرًا اللَّهِ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُ وَإِسْتَبْرِقِ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَكِرابًا طَهُورًا ١٠٠٠ إِنَّا هَٰذَاكَانَ لَكُرْجَزَآءُ وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشْكُورًا ١٠٠٠ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ۖ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ النَّمَا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠

قواريراً ابن ذكوان: حدة الألف وصلاً ووقفاً وصلاً الإلفائية الإلاياة بياً ع ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

فَتُؤُلَّآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ﴿٧﴾ تَخ نَهُمْ وَشَكَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَآ أَمْثَلُهُمْ بَبْدِ ٢ إِنَّ هَلَاِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شَاَّءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَ وَمَايِشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿٣﴾ والله التَّمْنُ الرِّحِيمِ وَٱلْمُ سَلَت عُرِّفًا ﴿ ١ ﴾ فَٱلْعَصِفَت عَصِفًا ﴿ ٢ ﴾ وَٱلنَّنْهُ رَبِ نَشْرًا ا فَٱلْفَرْوَفَتِ فَرُقًا ﴿ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكُرًا ﴿ فَا غُذُرًا أُو نُذُرًا ﴿ ٢ تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ كُلِّمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ۗ الُهُ نُسفَتُ ﴿ ١٠) وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقَنتُ ﴿ ١١) إِلا ١٠) ليَوْمِ ٱلْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَذُرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١٤) وَتُلَّوُمُ

ادرنك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح،وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف

ٱلْرَغَٰلُقِكُم مِّن مَّآءِ مَهِينِ ﴿ أَنَ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ أَ ۚ إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومِ (١١) فَقَدَرْنَا فَيَعُمَ ٱلْقَادِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يُومَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٢) أَلَوْ بَعْعَلَ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا الصَّ أَحْيَاءَ وَأَمُو تَا السَّ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَلِمِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ المُعَالَدِ إِينَ الْ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ أَنظَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللهُ الْأَظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللهِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدٍ كَٱلْقَصْرِ (٣٠ كَأَنَّهُ وَمِمْلَكُ صُفْرٌ (٣٣) وَيَلَّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٠) هَذَابَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ ٥٣ ۗ وَلَا يُؤَذَّنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿ ٣٦ ۗ وَيُلَّ يُوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٧٣﴾ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٦ وَنُلُّ يُوَمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (١) وَفُوَكِه مِمَّا يَشْتَهُونَ (١) كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كُنَاكِ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِّكُ وَمُهِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ السَّ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ السَّوَيْلُ يَوْمَبِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قِبْلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ﴿ كُا وَيْلُ ۗ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَدِّبِينَ الْ اللهُ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ اللهُ

وعيون ابن ذكوان:

قِيلَ

ابن ذكوان: كسر القاف





دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا ﴿ وَأَنَّا جَزَآءً مِن زَّبِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ زَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ۗ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣﴾ ذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَحَمَن شَآءً أَتَّخَذَ إِنَّى رَبِّهِ عَ مَا أَبَّا ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبَّا ﴿ اللَّهِ هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّنزعَتِ غَرْفًا ﴿ ۚ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ﴿ ۚ وَٱلسَّنبِحَتِ سَبْحَ ٣ فَٱلسَّنبِقَتِ سَبْقًا لَ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ( ) يُومَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّادِفَةُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَارُهَا خَشِعَةٌ اللهُ يَقُولُونَ أَبِينًا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللهِ إِذَا كُنَا عِظْ مَا نَجِورَةُ ﴿ ١١ } قَا لُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ ١١ ﴾ فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ أُ وَحِدَةٌ السُّ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ عَدِيثُ مُوسَى اللّ

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

أُعِ نَّا ابن ذكوان: دون إدخال هشام وجهان: ١ . التسهيل مع الإدخال

عُ الْمُعْمَّ ١.التحقيق مع

ءَأُنتُمُ

ابن د کوان: تحقیق بلا إدخال

جارت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى فَقُلْهَلِلُّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿ ۚ ۚ ۚ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَخَوْ ٱلْأَيْدَٱلْكُبْرِيٰ ﴿ ۚ ﴾ فَكُذَّبُ وَعَصَىٰ ﴿ ١١ ﴾ ثُمَّ أَذْبُرِيسْعَىٰ ا فَنَادَىٰ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴿٤٤﴾ فَأَحَدُهُ ٱللَّهُ تَكَالَأَ لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَيّ الله عَامَةُ الله العَبْرَةُ لِمَن يَخْشَى ﴿ اللهُ اللهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَقًا أَمِ ٱلسَّمَا عُبْدَهَا (٧٧) رَفَعُ سَمَّكُهَا فَسَوَّنِهَا (١٨) وَأَغْطَشَ لَيْلُهَاوَأُخْرَجَ ضُعَنْهَا (٢٠) وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا أَنَّ الْخَرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا الَّا وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا اللَّ مَنْعَالَكُوْ وَلِأَنْعَلِمُو ۗ فَإِذَاجَآءَتِٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ اللَّهِ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ الْمَأْمَامَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ (٣٠) فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ ﴿ ثَا يُسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَكُهَا كَ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهَا آنَ إِلَى رَبِّكَ مُنكَهَلَهَ آنَ إِلَّا مَا أَنتُ مُ النُّكَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يِلْبَثُوۤ أَلِلَّاعَشِيَّةً أَوْضُحَلَهَا





جاءً هُ ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

جاء َ تِ ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف



سُعِرتُ ابن ذكوان: تشديد العين

رعاه ابن ذكوان وجهان: امالة وهو المقدم

شِآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف



شَاءُ ابن ذكوان : إمالة الشين

بل تُكُذِّبُونَ ابن ذكوان: اظهاد

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين) أدريك ابن ذكوان وجهان: المقدم المقدم الراء والألف (الموضعين)

ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينَ ﴿ ﴾ وَمَآأَذُرُنكُ مَا سِجِينُ اللهُ الله وَيُلُّ مُومَيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَلَّ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اللَّهِ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ كَلَّابِل زَّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ النَّ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لِّلَحْجُوبُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْٱلْجَحِيمِ ١١٠ ثُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۚ ۚ كَلَّاۤ إِنَّ كِننَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١) وَمَا أَدُرِنكَ مَاعِلَيُّونَ (١) كِنْبُ مَرَقُومٌ (١) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبُرار لَفي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ (١٣) تَعُرِفُ فِي وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٦٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠٠ تَكُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَيِسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ ﴿ ٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ٢٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّا وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَؤُكَآءِ لَضَآلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿٣٣ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٢٤

للخُرُّءُ للْبُكَلِّرِقُ فِي

٩

هَلُ ثُوِّبَ ابن ذکوان: إظهار



عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ ٣٠﴾ هَلِ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴿ ۚ ﴾ وَأَذِنَتِ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ ﴾ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ٧ وَأَلْقَتْمَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ الْ وَأَذِنْتَ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَكَدْحًا فَمُلَقِيدِ ۚ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَنَقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَمْدُ وَرًا ﴿ ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وُرَآءَ ظَهْرِهِ عَ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ﴿ فَ يُصَلِّي سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُۥكَانَ فِيٓ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورُ ﴿ إِنَّ بَلَحَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عِبْصِيرًا ﴿ إِنَّ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ اللَّهُ وَٱلْيَلِ وَمَا وَسَقَ اللَّهُ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهَ لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ ﴿ إِنَّ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِذَا قُرِئَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ وَالْ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ اللهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَمُومُ أَجُّرٌ غَيْرُمَمْنُونِ ﴿ ١







أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح،وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف



ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف بَلُ تُوُثِرُونَ ابن ذكوان: إظهار

> عَانِيكَمِ ابن ذكوان:

بمصيطر ابن ذكوان:



؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ وَٱلْفَجْرِ ۚ ۚ وَلِيَالِ عَشْرِ ۗ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۚ ۚ وَٱلْيَّلِ إِذَا يَسْرِ اللهُ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْر اللهِ أَلَمْ تَرَكِّيفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ارَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ١٠ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُونَادِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ (١١) فَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١٠ إِنَّ رَبُّكَ لَبِأَ لُمِرْصَادِ ١٠ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَهُ رَبُّهُ وَفَأَكُرِمَهُ وَنَعْمَهُ وَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ (الله وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُنهُ فَقَدَّرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيْقُولُ رَبِّي أَهْنَن اللهُ كُلَّ بَلُ لَا تُكُرِمُونَ ٱلْمِيتِمَ اللهُ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ فَا أَكُلُوكَ ٱلنَّرَاثَ أَكُلُا لَّمَّا ﴿ فَالْمِنْ اللَّهِ مَا لَكُمَّا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجِمًا ١٠٠٠ كَلَّاۤ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًّا ١٣ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١٣ وَجْأَىٓءَ يَوْمَبِنِهِ بِحَهَنَّمَ اللَّهُ ٱلذِّكُرَكُ اللَّهِ اللَّهُ ٱلذِّكُرَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُرَى اللَّهُ

وجاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة

وَجِأْىٓءَ

ابن ذكوان: كسر الجيم



هور المنظمة المنطمة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطقة المنطة المنطقة ال

أُدرِينكُ ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف







ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم



أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف



جاء نهم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

البريكة ابن ذكوان: ياء ممدودة وبعدها همزة مفتوحة (الموضعين)



ابن ذكوان: ضم الهاء مع الصلة (المضعن)



 إمالة فتحة الراء والألف

(النوضعين)



7.



دريك الراء والألف





عكبِدُونَ

ابن ذكوان: فتح العين (الموضعين)

عَابِدُ ابن ذكوان: فتح العين

وكلى

ابن ذكوان : إسكان الياء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



## تقريظ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِنَ الْقَائِلِ: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْفُرَ الْ لِلْذِكْرِ فَهُلُ مِن مُّدَّكِرِ آلَ ﴾ [القمر: ١٧] ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى الْقَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرسَلِين سَيدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى الْقَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ اللَّهُ الْقَائِلِ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ وَاللَّوْرَانَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُ وا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ "[متفق عليه]، ورَضِي الله عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَّغُوهُ وَرَضِي الله عَنْ صَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ الذِينَ تَلَقُوا القُرْآنَ فَبَلَغُوهُ كَمَا سَمِعُوهُ، وجَزَى الله بِالْخَيْرَاتِ عَنَّا أَوْمَّةً لَنَا نَقَلُوا القُرْآنَ عَلَى اللهُ عَنْ صَحَابَتِهِ وَصَلَنَا بِصِفَةِ التِلَاوَةِ كَمَا نَزَلَ.

مِنَ الْمَصَاحِفِ أَفْرَدَ بِهَا الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرةَ الصُّغْرَى فَوجَدتُهَا تُسَهِّلُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ وَتُيسِّرُ لَـهُ دِرَاسَـةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ. تُسَهِّلُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ وَتُيسِّرُ لَـهُ دِرَاسَـةَ عِلْمِ القِرَاءَاتِ. أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ

أَمَا بَعْدُ: فَقَدْ أَحْضَرَ لِي الابنُ البَّارُ (تَوْفِيق ضَمْرَة) مَجْمُوعَةً

أَمْلَاهُ: الْعَلَّامَةُ مُسْنِدُ الْعَصْرِ الشَّيْخُ

بكري بن الشيخ عبد المجيد الطرابيشي الدمشقي



كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية هشام بن عهار السلمي، عن عراك بن خالد الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي.

وكُتِبَ بهامشه رواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن

عامر الشامي، عن أبي الدرداء والشيف عن النبي المالي المالي المالي المالي المالية المالي

وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على

الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَا أَنذَرْتَهُمْ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع

تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شِآءً)،(جِآءً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كما

في قوله تعالى: (شيّءَ) و(شيّعَتُ) و(قُيلَ)يدل على الإشمام:

وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (ءَا انتُمَّ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أَا • نزلَ ﴾، والمكسورة بين الهمزة و الياء نحو: ﴿أَا بِنُّكُم ﴾. وقف ابن عامر بالهاء في : ﴿ يَتَأَبُّتِ ﴾ [يوسف:٤] قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ شُعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١٠ ﴿ [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. ويجوز له في هاء ﴿ مَالِيَةٌ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت. ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾.

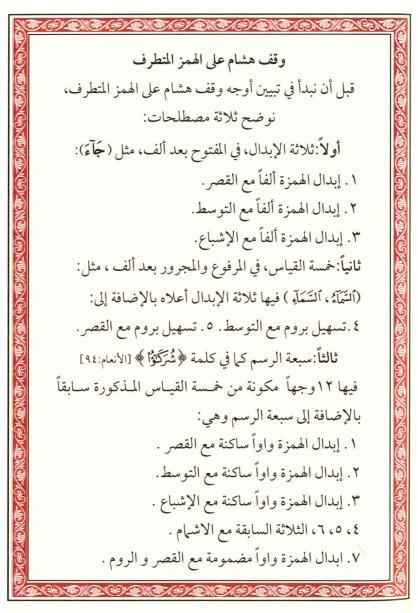



وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكثر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقَرَأُ ﴾ [العلق:١]، و ﴿ يَشَأُ ﴾ [الشورى:٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا﴾.

النوع الشاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿نَبِيَّ ﴾ [الحجر:٤٩] و ﴿ وَهَيِمَّ ﴾ [الكهف:١٠]، فِيها وجه واحد، إبدال

الهمزة ياءً مدية، ﴿وَهَيِّي﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ﴾، و﴿ فَرَأَ ﴾، و﴿ مُبَوًّا ﴾، و﴿ مُبَوًّا ﴾، و﴿ مُنَرَأً ﴾، و﴿ مُنْرَأً ﴾، و﴿ مُنْرَأً ﴾، و﴿ مُنْرَأً ﴾، و﴿ مُنْرَأً ﴾، و﴿ مُنْرَاً ﴾، و أَمْرَاً ﴾، و﴿ مُنْرَاً ﴾، و أَمْرَاً ﴾، و أَمْرَا أَمْرَا مُنْ مُنْ أَمْرَا أَمْرَ

إبدال الهمزة ألفاً: ﴿ بَدَاكَ اللهِ .

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ قُرِيَّ ﴾، و ﴿ أَسْتُهْزِيٌّ ﴾، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿قُرى ﴾. النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿أَلْخَبْ مَ النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلْخَبِّ. النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح، كما في كلمة ﴿ ٱلْمَرْءِ ﴾ [البقرة:١٠٢] و[الأنفال:٢٤]، ففي هذا النوع وجهان: ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: ﴿ٱلْمَرْ ﴾.

٢. روم كسرة الراء: ﴿ٱلْمَرِ ﴾.

النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ وَفَ مُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وكلمة: ﴿ وَفَ مُ ﴾ [النحل: ٥]، وكلمة: ﴿ أَلْمَرُهُ ﴾ [النبأ: ٤] و[عبس: ٣٤] و ﴿ جُرَبُ مُ ﴾

[الحجر:٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه: ١. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حـذفها وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُزُّ ﴾. ٢. إشمام ضمته: ﴿ جُز ﴾. ٣. رومها: ﴿جُز ﴾. النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: ﴿ٱلْمَلِا ﴾ [البقرة:٢٤٦]، ونحو: ﴿ٱلنَّبَا ﴾ [النبأ:٢]، و﴿حَمَا ﴾ [الحجر:٢٦]، و ﴿ مَّلْجَإِ ﴾ [الشورى:٤٧]، و ﴿ نَّبَا ﴾ [القصص: ٣] في هذا النوع وجهان: ١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾. ٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها. النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿نَبَإِيْ ﴾ [الأنعام: ٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿ نَّبَا ﴾، على القياس. ٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

 وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف ﴿نَّى﴾، على الرسم. ٤. وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر ﴿نَّبِي﴾، على الرسم. النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: ﴿أَمْرِي ﴾ [النور:١١]، و ﴿ شَاطِي ﴾ [القصص:٣٠]، و﴿ السِّيِّي ﴾ [فاطر:٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديراً وثلاثة عملاً، وهي: ١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس. ٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف

إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلاً ويختلفان تقديراً.

٣. إبدال الهمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم.

٤. تسهيلها بروم على القياس.

النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: ﴿ الْمَالَا ﴾ [يوسف: ٢٤] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو:

﴿ وَيُسَنَّهُ زَأُ ﴾ [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان(١٠):

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو:

﴿ وَلُؤُلُوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[فاطر: ٣٣]، ﴿ اللَّهُ لَكِ ﴾ [الواقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

 ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، ثم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

(١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿ نَبَوُّا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يُنَبُّوا ﴾ [القيام:١٣]، فإن رسمت بالو او وقف عليها هشام بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

٢. التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشهام.

٥. إبدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَأَ ﴾، ﴿ يُنَبِّأُ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين:

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: ١. إبدالها واواً ساكنة. ٢. إبدالها واواً مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالروم. ٤. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالإشمام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَؤُا ﴾ [النمل: ٢٤]، وكلمة: ﴿ يَنْفَيُّوا ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ تَفُتُوا ﴾ [يوسف: ٨٥]، وكلمة: ﴿ أَتُوكَّوُ أَ ﴾ [طه: ١٨]، ﴿ تَظْمَوُّا ﴾ [طه: ١١٩]، وكلمة: ﴿ وَيَدِرَوُا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ يَعَبُوا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وكلمة:

﴿ نَبُوُّا ﴾ [إـــراهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ،[التغــابن: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وكلمة ﴿ ٱلْمَلُؤُا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣١، ٣٨] إذا رسمت همزة الملا على واو ، فيها خمسة أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشمام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة:١٥]، و ﴿ يُبُدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُبْرِئُ ﴾ [المائدة:١١]، و ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ [آل عمران:٤٩]، و ﴿ أُبَرِّئُ ﴾ [يوسف:٥٣]، و ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ [الحسر: ٢٤]، و ﴿ وَكُنشِيُّ ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿ السَّيُّ ﴾ [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشمام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم. ٤. التسهيل مع الروم. ٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصلية، نحو: ﴿ تَبُوا ﴾ [المائدة: ٢٩]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [النساء: ١٧] وحيث وقع ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف. ٢. إبدال الهمزة واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف، أي الواو المشددة. النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿قُرُومٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان: ١. إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون.

٢. روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم). النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف ملد نحو: ﴿بِسُوِّو ﴾ [هود:٦٤]، و ﴿ سُوِّو ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه: ١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم إسكان الواو للوقف. ٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول. ٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة، ثم إسكانها مشددة للوقف عليها. ٤. روم كسرة المشددة. النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿ سُوَّهُ ﴾ [آل عمران:١٧٤] و ﴿ ٱلسُّوَّهُ ﴾ [الأعراف:١٨٨]، ونحو: ﴿لَنَّنُواُّ ﴾ [القصص:٧٦]، ففيها ستة أوجه: ١. نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف.

٢. إشمام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في الوجه الأول. ٣. روم الضمة في الوجه الأول. ٤. إبدالها واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إشهام الضمة في الوجه الرابع. ٦. روم الضمة في الوجه الرابع. النوع العشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة زائدة بعد كسر، وهي ﴿بَرِيَّهُ ﴾ [الأنفال:٤٨]، ونحو: ﴿ٱلنَّبِيَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٧]، ففيها ثلاثة أو حه: ١. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة في الوقف (إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف). ٢. إبدال ثم إدغام ثم إشهام. ٣. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الحادي والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة إلا أن الياء فيه أصلية، وهيي نحو: ﴿ ٱلْمُسِحَ ۗ ٤ ﴾ [غافر:٥٨]، و ﴿ يُضِيَّءُ ﴾ [النور:٣٥]، ففيها ستة أوجه: ١. حذف الهمزة ونقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقف ثم الإسكان للوقف.



٢. النقل مع الروم. ٣. إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها للوقف مشددة. ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿شَيْءُ ﴾ المرفوع، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف. ٣. نقل مع روم. ٢. نقل ثم إشهام. ٤. إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام. ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعد ألف نحو: ﴿أَضَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٠] و﴿ جَاءَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإبدال): ١. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً. ٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضاً. ٣. إن حذفت إحداهما فتقصر.

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحو: ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ و ﴿ يَشَادُ ﴾، ومثال المكسورة: ﴿ ٱلسَّمَآءِ ﴾ و ﴿ ٱلْبِغَآءِ ﴾ [النور:٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١٠ الثلاثة التي في النوع السابق. تسهيل بروم مع القصر.
 تسهيل بروم مع القصر. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشمام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿جَزَّ وَأُ [المائدة: ٢٩، ٣٣]، [الشورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، ولفظ: ﴿ شُرَكَوُا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿ نَشَرُوا ﴾ [هـ و: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضَّعَفَتُوا ﴾ [إسراهيم: ٢١]، ولفيظ ﴿ شُفَعَتُوا ﴾ [الروم: ١٣]، ولفظ ﴿ ٱلْبِلَتُواْ ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفظ ﴿ دُعَيَوُّا ﴾ [غافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَءَ وَأُ ﴾ [المتحنة: ٤]، فهذه CONTROL CONTRO

الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف (۱۱) ، ففيها اثنا عشر وجهاً:

۱، ۲، ۳، ٤، ٥. خمسة القياس كما في النوع السابق.
وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر.

٩. الوجة السادس مع الإشمام والإشباع.

١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط.

١١. الوجة السادس مع الإشمام والقصر.

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: هناك كلمات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: 

﴿ أَنْبُكُوا ﴾ [الأنعام:٥]، [السنعراء:٦]، ﴿ أَشَعَفْتُوا ﴾ [غافر:٢٤]، ﴿ عَلَمْتُوا ﴾ [فاطر:٢٨]، ﴿ عَلَمْتُوا ﴾ [فاطر:٢٨]، ﴿ عَلَمْتُوا ﴾ [فاطر:٢٨]، ﴿ عَلَمْتُوا ﴾ [المائدة:٢٨]. ﴿ جَزَآءُ ﴾ [الكهف:٨٨]، ﴿ أَبَنْتُوا ﴾ [المائدة:٢٨]. هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هشام بـ (١٢ وجهاً) وهي خسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

١٢. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿ تِلْقَآبِ ﴾ [يونس:١٥]، و ﴿ وَرَاَّي ﴾ [الشورى:٥١]، ﴿ ءَانَآ ي ﴾ [طه:١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكليات الثلاث بياء في أو اخرها(١)، ففيها تسعة أوجه: ١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق. ٦. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع. ٧. الوجه السادس مع التوسط. ٨. الوجه السادس مع القصر. ٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢). (١) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلاات التالية: ﴿ وَإِينَآيِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ بِلْقَآيِ ﴾ [الروم: ٨]، ﴿ وَلِقَآيِ ﴾ [الروم: ١٦]، فإن رسمت الهمزة على ياء وقف عليها هشام بتسعة أوجه وهي: خمسة القياس ، وأربعة الرسم السابقة. أما إذا رسمت الكلات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط. (٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص ٢٥ وما بعدها.

وعد الآي المعتمد في هذا المصحف هو العد الشامي، وهو عدُّ مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان، وعن الحلواني عن هشام، ورواه هشام وابن ذكوان ، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء عشف، وعدَدُ آي القرآن على طريقته (۲۲۲٦) آية. وأخذت الأوجه المقدمة في الأداء من رسالة ابن يالوشة.

|     | SONO CO  | <b>D</b> /69% |        |              | NOD/69     |           | 169X  | TO/ADXC  |  |
|-----|----------|---------------|--------|--------------|------------|-----------|-------|----------|--|
|     |          | منها          | المدني | بيان المكي و | ء السور وا | س بأسما   | فهر،  |          |  |
|     | التصنيف  | الصفحة        | رقمها  | السورة       | التصنيف    | الصفحة    | رقمها | السورة   |  |
|     | مكيّة    | 441           | 44     | العنكبوت     | مكيّة      | ١         | ١     | الفاتحة  |  |
|     | مكيّة    | 1.1           | ۳.     | الروم        | مدنية      | ۲         | ۲     | البقرة   |  |
| 5   | مكيّة    | ٤١١           | ٣١     | لقمان        | مدنية      | 0.        | ٣     | آل عمران |  |
|     | مكيّة    | ٤١٥           | 44     | السجدة       | مدنية      | <b>YY</b> | ٤     | النساء   |  |
|     | مدنية    | ٤١٨           | **     | الأحزاب      | مدنية      | 1.7       | ٥     | المائدة  |  |
| 5   | مكيّة    | £YA           | ٣٤     | سبا          | مكيّة      | 174       | ٦     | الأنعام  |  |
| Š   | مكيّة    | ٤٣٤           | ۳٥     | فاطر         | مكيّة      | 101       | ٧     | الأعراف  |  |
|     | مكيّة    | ٤٤٠           | 44     | يس           | مدنية      | 177       | ٨     | الأنفال  |  |
|     | مكيّة    | 887           | ۳۷     | الصافات      | مدنية      | ۱۸۷       | ٩     | التوبة   |  |
|     | مكيّة    | ٤٥٣           | ۳۸     | ص            | مكيّة      | ۲۰۸       | ١.    | يونس     |  |
|     | مكيّة    | ٤٥٨           | ٣٩     | الزمر        | مكيّة      | 771       | 11    | هود      |  |
|     | مكيّة    | £7V           | ٤٠     | غافر         | مكيّة      | 740       | 17    | يوسف     |  |
| 5   | مكيّة    | £YY           | ٤١     | فصلت         | مدنية      | 719       | ۱۳    | الرعد    |  |
|     | مكيّة    | ٤٨٣           | ٤٢     | الشورى       | مكيّة      | 700       | ١٤    | إبراهيم  |  |
|     | مكيّة    | ٤٨٩           | ٤٣     | الزخرف       | مكيّة      | 777       | 10    | الحجر    |  |
|     | مكيّة    | 197           | ٤٤     | الدخان       | مكيّة      | 777       | ١٦    | النَّحل  |  |
|     | مكيّة    | 199           | ٤٥     | الجاثية      | مكيّة      | 7.7       | 17    | الإسراء  |  |
|     | مكية     | 0.7           | ٤٦     | الأحقاف      | مكيّة      | 797       | ۱۸    | الكهف    |  |
|     | مدنية    | ٥٠٧           | ٤٧     | محمد         | مكيّة      | ٣٠٥       | 19    | مريم     |  |
|     | مدنية    | ٥١١           | ٤٨     | الفتح        | مكيّة      | 411       | ۲.    | طه       |  |
|     | مدنية    | 010           | 19     | الحجرات      | مكيّة      | 777       | 71    | الأنبياء |  |
|     | مكيّة    | ٥١٨           | ٥٠     | ق            | مدنية      | 777       | 77    | الحج     |  |
|     | مكيّة    | ٥٢٠           | ٥١     | الذاريات     | مكيّة      | 727       | 77    | المؤمنون |  |
|     | مكيّة    | ٥٢٣           | ٥٢     | الطور        | مدنية      | ٣٥٠       | 71    | النور    |  |
|     | مكية     | 770           | ٥٣     | النجم        | مكيّة      | 709       | 40    | الفرقان  |  |
| 5   | مكيّة    | ۸۲۸           | ٥٤     | القمر        | مكيّة      | . T7V     | 77    | الشعراء  |  |
|     | مدنية    | ٥٣١           | 00     | الرحمن       | مكيّة      | 400       | **    | النمل    |  |
|     | مكينة    | ٥٣٤           | ٥٦     | الواقعة      | مكيّة      | 440       | 44    | القصص    |  |
| (A) | SON TOWN | 100 PM        | CONCO. | TANKA MA     | CENTION.   |           | 169V  |          |  |

|                                      |        |       | سلامی<br>پیان المکی و |         |        |       |           |
|--------------------------------------|--------|-------|-----------------------|---------|--------|-------|-----------|
| التصنيف                              | الصفحة | رقمها | السورة                | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
| مكيّة                                | 091    | ۸٦    | الطارق                | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية                                 | 091    | AV    | الأعلى                | مدنية   | 057    | ٥٨    | المجادلة  |
| مکیة                                 | 097    | ٨٨    | الغاشية               |         | 010    | 09    |           |
| مکیه                                 | 098    | 14    |                       | مدنية   | 019    | ٦٠    | الحشر     |
| مکیه                                 |        | ۹.    | الفجر                 | مدنية   |        |       | المتحنة   |
|                                      | 091    |       | البلد                 | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكيّة                                | 090    | 41    | الشمس                 | مدنية   | 004    | 77    | الجمعة    |
| مكيّة                                | 090    | 97    | الليل                 | مدنية   | 001    | 77"   | المنافقون |
| مكية                                 | 790    | 94    | الضحى                 | مدنية   | 700    | 78    | التغابن   |
| مكيّة                                | 790    | 9.8   | الشرح                 | مدنية   | ٥٥٨    | ٦٥    | الطلاق    |
| مكية                                 | ٥٩٧    | 90    | المتين                | مدنية   | ٥٦٠    | 77    | التحريم   |
| مكيّة                                | 097    | 97    | العلق                 | مكيّة   | ۲۲٥    | ٦٧    | الملك     |
| مكيّة                                | ۸۹۸    | 4٧    | القدر                 | مكيّة   | ٥٦٤    | ٦٨    | القلم     |
| مدنية                                | ۸۹۸    | ٩٨    | البينة                | مكيّة   | ٥٦٦    | 79    | الحاقة    |
| مدنية                                | 099    | 99    | الزلزلة               | مكيّة   | ۸۲۵    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة                                | 099    | ١     | العاديات              | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |
| مكيّة                                | 7      | 1.1   | القارعة               | مكيّة   | ٥٧٢    | ٧٧    | الجن      |
| مكيّة                                | 7      | 1.7   | التكاثر               | مكيّة   | ٥٧٤    | ٧٣    | المزمل    |
| مكيّة                                | 7.1    | 1.4   | العصر                 | مكيّة   | oVo    | ٧٤    | المدثر    |
| مكيّة                                | 7.1    | 1.8   | الهُمزة               | مكيّة   | ovv    | ٧٥    | القيامة   |
| مكيّة                                | 7-1    | 1.0   | الفيل                 | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكيّة                                | 7.7    | 1.7   | قریش                  | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكيّة                                | 7.7    | 1.4   | الماعون               | مكيّة   | ٥٨٢    | ٧٨    | النبأ     |
| مكيّة                                | 7.7    | 1.4   | الكوثر                | مكيّة   | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |
| مكيّة                                | 7.1    | 1.9   | الكافرون              | مكيّة   | ٥٨٥    | ٨٠    | عبس       |
| مدنية                                | 7.1    | 11.   | النصر                 | مكيّة   | 7.00   | ۸۱    | التكوير   |
| مكيّة                                | 7.5    | 111   | المسد                 | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار  |
| مكيّة                                | 7.8    | 117   | الإخلاص               | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين  |
| مكيّة                                | 7.8    | 115   | الفلق                 | مكيّة   | ٥٨٩    | Λ٤    | الانشقاق  |
| مكيّة                                | 7.8    | 118   | الناس                 | مكيّة   | ٥٩٠    | ٨٥    | البروج    |
| Name and Address of the Owner, where |        |       |                       |         |        |       |           |